# أفريق فى العالمة والمالة والمية

تأليف

و رَالُونِ الْمِنْمِي (لِلْمُنْجِي علية التربة - عامد عابية مل م محمق بروگر برن کلیمانداندا به به جامعانی اسسیط

1970



افريقيا في العلاقات الدولية

## امق امته

هذه الدراسة محاوله جديدة نحاول أن تتقدمها إحساسا منا بأن البحث التاريخي لم يعد قاصرا على مجردتسجيل الحدث السياسي لان مناهج البحث التاريخي في الدول المتقدمة قطمت شوطا بعيدا في الفكر والتحليل بحيث أصبح التاريخ الآن وعاء حيا يتحرك ليتنبأ بالمستقبل وليضع العلوم السياسية في خدمة التاريخ المعاصر بشكل جديد يتمثل في تاريخ العلاقات الدولية .

ولمل قدرة الحركة التاريخية فى إستيماب معطيات وثائق العمل السياسى لحكومات اليوم يمكن أن تمكونمنطلقا لتأسيس الوعى التاريخي الناضج والقادر على دفع حركة الشعوب لتحقيق هدفها فى العدل والرخاء .

من هنا تأتى محاولتنا \_ ليست كأول محاولة \_ ضمن محاولة الوواد الذين كسروا القيود الدكلاسيكية التى أحاطت طويلا بناهج البحث التاريخى وجعلته بجردا من الكثير و تأمل أن تحظى هذه الدراسة بما هو جدير بها ليس فقط من نقد بل وأيضا من تشجيع .

فعنوان كتابنا هو د إفريقيا فى العلاقات الدولية ، وهو باكورة سلسلة علمية نعزم مواصلتها ولن تسكون مجردكتابات جامعية واحكتها ستكون بجانب هذا دراسات علمية لمرضوعات حيوية تهم مجتمعنا المعاصر بصفه أساسية وقدتنداخل مع دراسات العلوم السياسية مما قد يجمل الكثير من الانتقادات نثور حوانا ولمكننا نؤمن بحركة الناريخ الحديثةوهي أن يسكون التاريخ علاجا للواقع الحسى أفضل من أن يسكون سجلا للماضي الميت ويسكون الناريخ طريقا للا مل خير من أن يسكون واعظا ينهى دوره محكمة أو شعار يصعب تطبيقها ولا تفهمها إلاالشعوب ويلقى بها الحسكام عرض الحائط.

إن مهمة المؤرخ المعاصر صعبة وقاسية ولكنه حينها يحدد لنفسه خطوطا واضحة فإنه سيكون بمنجى عن السقوط ويؤدى بذلك للحركة الفكرية التاريخية أوتادا تستند عليها وتربه صالحة تنمو فيها .

والكتاب من جزئين كتب جزءه الاول: الدكتور رأفت و الشيخ ، حيث عالج فية ، بطريقة جديدة الملاقات الإفريقية الاوربية منذ الإحتكال الإستمارى والكشوف الجغرافية و تعارة الرقيق ذاكراً دور الإسلام في إفريقيا مؤكداً أن لإفريقيا حضارة و تاريخ قبل أن يأتى اليها المستعمرون ثم تحدث بعد ذلك عن مرحلة التسابق الإستمارى حيث تمكس تطور الناريخ الاوربي على حركه التكالب على إقتطاع أجزاء إفريقية ثم تمكم عن الإستعمار الاوربي لإفريقيا حيث ذكر تطور أساليب هدذا الإستعمار مبدئاً عق تر براين ثم تمكم عن الإستعمار البريطاني والإستعمار الفرنسي والإستعمار البلجيكي ثم الإستعار الحولندى والد تفالي والاستاني والالماني والإيطاني . وقد ختم محمه بالدراسة المقارنة بين على بحموعة من المراجع الآصلية والاوربية والعربية وإختم ماكتبه حتى 1918 على أساس إنه إختص بكتابه الناريخ الحديث لإفريقية من وجهة نظر الملاقات على أساس إنه إختص بكتابه الناريخ الحديث لإفريقية من وجهة نظر الملاقات الدولية واتى كانت قاصرة حتى ذلك الحديث لافريقية من وجهة نظر الملاقات الدولية واتى كانت قاصرة حتى ذلك الحديث لافريقية من وجهة نظر الملاقات الدولية واتى كانت قاصرة حتى ذلك الحديث لافريقية من وجهة نظر الملاقات الدولية واتى كانت قاصرة حتى ذلك الحديث لافريقية من وجهة نظر الملاقات الدولية واتى كانت قاصرة حتى ذلك الحديث لان أوربا كانت المسيطرة واتوربا كانت المسيطرة واتوربا كانت المسيطرة واتوربا كانت المسيطرة المنات المسيطرة وربا كانت المستعرب وربا كانت المسيطرة وربا كانت المسيطرة وربا كانت المسيطرة وربا كانت المستعرب وربا كانت المسيطرة وربا كانت المستعرب وربا كانت المسيطرة وربا كانت المستعرب وربا كانت المسيطرة وربا كانت المسيطرة وربا كانت المسيطرة وربا كانت المسيد وربا كانت المسيطرة وربا كانت المسيد وربا كانت المسيطرة وربا كانت المسيد وربا كانت المسيد وربا كانت المسيد وربا كان

على السياسة العالمية ولم يكن لدول أخرى غير أوربا أى نفوذ أو سلطة سياسية في المجتمع الدولي .

أما الدكتور محمود متولى فقد كتب الجزء الثانى من الكتاب وقد قسم هذا الجزء إلى سبعة أبواب .

الباب الأول عن إنهيار النظام الاستممارى فى إفريقيا أما الباب الثانى فهو عن حركه القومية الإفريقية وحوامل اليقظة الإفريقية ودوافع الانطلاق من أجل الاستقلال والباب الثالث يتكلم فيه الدكتور محود متولى عن النظام الجديدة بعد الاستقلال حيث أخذ بموذجين الأول نظام دول غرب إفريقيا الجديدة وتحكلم عن شرق إفريقيا وإتحاه التطور السياسى، أما الباب الرابع فهو لأول مرة يعالج أهمية الارض في تطور إفريقيا السياسى والاجتماعى والافتصادى. وفى الباب الحاسس يتبكم الدكتور محمود متولى عن الوحدة والإفريقية ومؤتمرات الواحدة والتصاريح التي نتجت، عنها ويذكر مجموعة الوحدات الإقليمية من مجموعة برازفيل والدار البيضاء ثم يختم هذا الباب بالكلام عن دور مصر في الوحدة.

أما الباب السادس فهو يتكلم فيه عن ( إفريقيا في العلاقات الدولية ذاكرا علاقة إفريقيا مع المسكرين الشرقي والغربي ثم عن إفريقيا والعالم الثالث وحتى تكتمل سلسله علاقات إفريقيا كان لابد أن يتكلم الدكتور محمود متولى عن إمرائيل وإفريقيا ومع أن كل من هذه العناصر يحتاج إلى كتاب بمفرده إلا أن الايجاز في عرضنا المموضوع كان كافيا من وجهة نظرنا الاعطاء جرعة سريعة من المعلومات المركزة يستطيع أن يلم بها دارس الشئون الإفريقية لمو أراد مريدا من الضوء أن يرجع إلى ثبت المراجع المزيل بها هامش الكتاب .

ثم يعالج الدكتور محمود متولى في الباب السابع مشكلات إفريقيا المعاصرة

مركزا هذة المشكلات، في التفرقة العنصرية ثم في التنمية الاقتصادية والسياسية موضحاً أنه آن الاوان لإفريقيا أن تحصل على الاستقلال الاقتصادي كاملا وأن تنطلق لتحصل على مكانتها وفقا لحجم إمكانياتها وما تملكه من ثروات بشرية ومادية .

ونختم كتابنا بالمراجع ومجموعة من الخرائط وقد رجعنا فى بحثنا إلى بحوعة من الوثائق الاصلية والكتب المنشورة باللفات الاجنبية واللفة العربية وكذلك بعض قرارات الامم المتحدة .

كلنا ثقة أن بكون كتابنا فاتحة جديدة لعلاج الدراسات التاريخية من خلال المواقف والظواهر على أسامر الدراسة المقارنة مع الفهم الحقيق لمنى العلاقات الدرلية في تاريخنا الحديث والمعاصر .

نأمل أن يسكون قد حالفنا التوفيق فى الإسهام بهذا الجهد التواضع من أجل المكتبة العربية وعلى الله قصد السبيل ؟

المؤلفان

د کنور محمود متوفی د کنور رأفت الشیخ مصر الجدیدة ۲۶ ینایر سنة ۱۹۷۵

# فهرس المكناب

| صفحة |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
|      | ـــ مقدمة                                                 |
|      | الجر. الأول: في التاريخ الحديث (كنبه الدكتور رأفت الشيخ ) |
| V    | الفصل الأول: ماقبل الكشوف الجغرافية                       |
|      | ۱ — حضارة و تاريخ أفريقيا                                 |
|      | ٧ – الاسلام وافريقيا                                      |
| **   | ألفصل الثاني : مرحلة الـكشوف الجفرافية                    |
|      | ٧ ــــ الـكشف الجفرافي والاستعمار                         |
|      | ۲ ــ تجار اارقيق                                          |
| ٧v   | الفصل الثالث : مرحلة التسابق الاستعماري                   |
| ۸۱   | أولا : التطورات الاوربية                                  |
|      | ٧ ــــ الثورة الفرنسية                                    |
|      | ٧ ــ الانقلاب الصناعي                                     |
|      | ٣ ــــ استكشاف افريقيا                                    |
| 48   | ثانيًا . إستمار أفريقيا                                   |
|      | ـــ مقدمة                                                 |
| 47   | ـــ مؤ <sup>ت</sup> مر برلین                              |
|      | . (*)                                                     |

|       | ــــ الاستعمار البريطاني                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | ـــ الاستعمار الفرنسي                                          |
| 100   | — الاستعمار البلجيكي                                           |
| ٤٠    | — الاستعمار البرتفالي                                          |
| 1 8 7 | ـــ الاستعمار الهواندي                                         |
| ٨٤٨   | ـــ الاستعماري الاسباني                                        |
| 1 2 9 | ــــ الاستعمار الألماني                                        |
| 100   | ـــ الاستممار الايطالي                                         |
| 177   | ـــ الاستعمار الامريكى                                         |
|       | الحزء الثناني : في الناريخ المعاصر (كتبه الدكنور محمود متولى ) |
| ۱۷۲   | مقلامة                                                         |
| ۱۸۰   | الباب الأول :                                                  |
|       | بعث القومية الافريقية وإنهيار النظام الاستعمارى فى إفريقيا     |
| r11   | الباب الثاني :                                                 |
|       | الصراع من أجل الاستقلال فيها وراء الصحراء                      |
| 7+4   | الباب الثالث :                                                 |
|       | النظام الجديد بعد الاستقلال                                    |
| 140   | ١ – نظام دول غرب أفريقيا الجديدة                               |
| 7     | ۲ — شرق أفريقيا وإتجاه النطور السياسي                          |
| 109   | الباب الرابع : أحمية الأرض في تطور إفريقيا                     |
| , - ( | ١ — من الناحية السياسية                                        |
|       |                                                                |

( • )

|             | ٧ _ من الناحية الاقتصادية                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             | ٣ ـــ من الناحية الاجتماعية                                           |
| 777         | الباب الخامس : الوحدةالافريقية                                        |
| ***         | ١ - مؤتمرات الوحدة الافريقية                                          |
|             | ٢ ـــ تصاريح الوحدة                                                   |
|             | ٣ ﴿ مُحْمُوعَةُ مَالَاجَاشَى لِـ بِرَازَافَيْلِ لِـ الدَّارِ البيضَاء |
|             | ع ــــ دور مصر في الوحدة الافريقية                                    |
| <b>711</b>  | الباب السادس : افريقيا في العلاقات الدولية                            |
| 418         | ۱ ــــــ أفريقيا والممسكر الغربي ً                                    |
| ٣٢٠         | y ــــ افريقيا والممسكر الشرق                                         |
| ***         | ٣ ـــ افريقيا والعالم الثالث                                          |
| ۳۲٤         | ع ـــ أفريقيا وأسرائيل                                                |
| 440         | الباب السابع : مشكلات أفريقيا المعاصرة                                |
| ٣٤٠         | 1 ـــــ مشكلام التفرقة العنصرية                                       |
| T01         | ٧ ـــ مشكلات التنمية الاقتصادية                                       |
|             | ٣ - مشكلات الننمية السياسية                                           |
| <b>~V</b> ∨ | الخرائط                                                               |
| <b>*</b>    | الم أجم والمصادر                                                      |

الجنز د الأول

دكتور رافت غنيمي الشيخ .

## الفصل الأول

# ما قبل الـكشوف الجغرافية

#### مقدمة:

## حضارة وتاربخ أفريقيا .

- خريطة أفريقيا
- سكان أفريقيا .
- أفريقيا في التاريخ القديم .
- وضع أفريقيا الحضارى .
  - من المسئول

### الإسلام وأفريقيا :

- العرب والافارقة .
- كيف نفذ الإسلام إلى أفريقيا .
  - الثقافة العربية في أفريقيا .
- وضع الثقافة الإسلامية أمام الثقافة الأوروبية
  - الحركات الدينية في أفريقياً .
  - الممانك والسلطنات الإسلامية .

تتميز هـذه المرحلة بوجود جدل حول الواقع الأفريق قبل أن تطأ أقدام المكتشفين الاوروبيين الارض الافريقية، وهل كان لافريقيا تاريخ أوحضارة سابقة للوقت الذى قدم فيه الاوروبيون إلى أفريقيا ؟ وسبب هذا الجدل هو قلة المصادر التي تتحدث عن أفريقيا قبل مجىء الاوروبيين إليها ، بلوقلة المصادر التي كتبها الافريقيون أنفسهم بالمقارنة بما كتبه الاوروبيون بعد أن تجولوا فى أنحاء أفريقيا وحققوا مصالح ومطاح دولهم فى أراضى القارة .

وقد سببت قلة المصادر حول أفريقيا ذلك الغموض الذى أحاط بتاريخ القارة حتى وصفت فى كتابات الارروبين بالقارة المظلمة ، والقارة الجبولة ، والقارة السوداء ، وما إلى ذلك من الصفات التى تنم عن محاولة استعمارية تهدف إلى إبراز فضل أوروبا فى إنارة هذه القارة والتعريف بها ، ووجود الرجل الابيض بها لقوين سكانها السود .

وحقيقة الأمر أن لافريقيا تاريخ وحضارة ذات أبعاد وأعماق ترجع لل المصور التاريخية القديمة ممتدة حتى العصور الحديثة، وسوف نستجلى هـذه الحضارة وذلك التاريخ، رغم قلة المصادر، وسوف نستدرض في هـذا الفصل الموضوعين الآبيين: الموضوع الأول : حضارة وتاريخ أفريقيا . الموضوع الثانى : الإسلام وأفريقيا .

#### حضارة وتاريخ أفريقيا

#### خريطة أفريقيا:

كانت خريطة أفريقيا في مطلع القرن الناسع عشر ترسم غير واضحة الممالم .. في الوقت الذي كانت فيه خرائط القدارات الآخرى واضحة الممالم ومعروفة ، كانت مناطق كثيرة من القدارة الآفريقية تترك خالية في الحزيطة ، وقد رأينا ومض مصممي الحرائط عند رسم خريطة لآفريقيا يرسمون محيرة كبيرة أو سلسلة من الجبال ، وكان خيال هذا للبعض يصور له وجود حيوانات غريبة ، بل كان الاعتقاد أن سكان القارة الآدميين توجد وجوههم حيث يجب أن توجد صدورهم ، ولهم عين واحدة في وسط الجبهة ، وأن الغوريلات تسيطر على مناطق القدارة ، وأن الاساطير قد ذكرت أن هندك أربعة حيوانات غير مألوفة إطلاقا وبعيدة عن تصور الاوروبيين المذاهبين للاستكشاف ، هذه الحيونات : فرس النهر ، وحيد القرن ، الزراف ، والتمساح ، وهي حيوانات خطيرة (1)

وكانت القارة الافريقية تعنى حتى مطلع القرن الناسع عشر تلك الاراضى التى أطلق عليها العرب اسم السودان ، وهى تشمل ذلك الطاق الارضى الهـائل الذي يمند مباشرة جنوبى مصر والصحراء الكبرى، ويضم الـكان أصحاب الشرة السوداء من ساحل البحر الاحر الغربى إلى شاطىء أفريقيا على المحيط الاطلى ، وجدوبا المقاطعات البحرية على شاطىم

<sup>(1)</sup> Bartlett, V. : Struggle for Africa, p. 9.

أفريقيا الغربى وحوض الكنفو والبحيرات الاستوائية (١) ، وأما أجزاء القارة. التي تقع إلى الجنوب من هذه المناطق فلم تدخل في نطاق التسمية .

#### سكان أفريقيا:

كان يسكن القارة في الأصل أناس جاودهم صفراء اللون أكثر من كونها سوداء، وهم يشبهون أقزام Pigmies السكنفر وأفريقيا الاستوائية، أو البشمن Bushmen الذين يعيشون الآن في بعض المناطق غير المأهولة كصحراء كلهارى، ولكن هؤلاء السكان الاصليين انجهوا جنوبا تحت ضغط قو تين رئيستين قادمين من الشمال الشرقى: إحدى ها تين القوتين تشكون من رجال ذوى أشكال زنجية يبدو أنهم قادمون من وادى النيل إلى بحيرة فيكتوريا معفرع انجه ناحية الغرب إلى الجنوب من الصحارى حتى وصل إلى ما صار يعرف الآن بغرب أفريقيا. والقوة الاخرى تشكون من رجال يمشلون المسلالة الحيامية جاءوا إما عن نفس طريق المقوة الاولى أو عبروا البحر الاحر من آسيا (٢).

وكانوا وما زااوا للآن رعاة ومحاربين ، ومنهم قبائل الزولو Zuluo في جنوب أفريقيا والماساى Masai في كينيا وتنجانيقا ، والماتا بل Matabele في جنوب روديسيا ، والفولاني Fulani في شمال نيجيريا ، وكان الزنوج ومازالوا ، مزارعين بدائيين .

ومن الملاحظ أن كل تلك القبائل قد مرت فى طريقها إلى حيث استقرت من. أنحاءالقارة دونأن تترك أثر خلفها ينهىء بأحوالها وبظروفها فىالنشأة والترحال.

(2) Ibid, p. 13.

<sup>(</sup>١) د . ابراهيم العدوى : يقظة السوادن ص ٩ .

وتؤيد الا محاث الحديثة فى كل من أوغندة ، كينيا ، والترنسفال ، النظرية القبائلة بأن أفريقيا وليست آسيا هى موطن الجنس البشرى الأول ، فقمد وجدت بالترنسفال بقايا نصف دستة من المخلوقات التي هى عبارة عن رجل يشبه القرد أو قردة تشبه الرجال ، وقمد حدث التطور عندما تعلمت همذه المخلوقات صنع أدوات بدائية (۱).

#### أفريقيا في التاريخ القديم:

ولكن من الثابت الآن أن لأفريقيا تاريخ طويل قبل بده الكشوف الجغرافية، وأن هذا التاريخ اتسم بقيام حضارات وظهور ممالك وامارات عديدة، ويقوم العلماء بالتنقيب عن الآثار في أفريقيا للنمرف على تاريخ اجزاء القارة، وإن لم تتيسر المعرفة الـكاملة والاحاطة الشاملة بهذا التاريخ وتلك الحضارة.

ومن بين الآثار التي عثر عليها المنقبون الصخور التي وجدت في أشكال دقيقة تبعا لاستخدا ماتهما ، وقــد تم العثور عليمها في أو غندة ، وترجع إلى العصور الجيولوجية أى منذ ما يقرب من مليون سنة مضت .

ورغم أن المؤرخ البريطانى الشهير أرنولد توينبى Arnold Toynbre قد سجل فى كتابه: دراسة فى التاريخ Study of History إحدى وعشرين حضارة لمختلف أنحاء العالم لم يكن من بينها حضارة للجنس الاسود الافريقي، فإن القول بأن الحضارة الافريقية قد ظهر تأثيرها فى الافارقة فى الستين سنة الاخيرة أى منذ أو ائل القرن العشرين فقط قول غير واقمى ، لان معظم المصادر الموثوق بما فى تاريخ القارة الافريقية تعتبر الحضارة الافريقية تبدأ من حضارة قدماء المصريين و تروى تاريخ غرب القارة الافريقية وشرقيها .

(1) Ibid, p. 15.

وعلى ذلك فيمكن القول بأنه كان لأفريقيا اتصال منذ آلاف السنين بالحضارات التى أثرت على القارات الآخرى ، لقد وصف هيرودوت Horadatuo كيف أن السفن المصرية كانت تبحر جنوبا في البحر الآحمر في عام ٢٠٠٠ ق م م ثم تعرد ثانية بعد ثلاث سنوات خلال معنايق جبل طارق . وكان الفينيقيون الذين أنشأوا مومباسا التي كانت تعرف آنذاك باسم تونيك Tonike في القرن الألول الميلادي وجعلوها مركزاً للحصول على القصدير ، قد أبحروا نحو الساحل الفربي لافريقيا من أجل البحث عن الذهب والعاج (١).

وبالإضافة إلى ذلك أقام اليونانيون مهاجر لهم فى شمال أفريقيا واتخذوامنها وطناً ثانياً لهم نقلوا إليه حضارتهم ونشاطهم ، كما أن الرومان قدحولوا الاراضى الواقعة شمال الصحراء إلى مناطق تنتج القمح بكميات كبيرة لسد احتياجات روما وممتلكاتها الاوربية كما أن الحضارة المصرية القديمة قد انتشرت على طول وادى النيل من الثمال إلى أقصى الجنوب وتأثر بها الافارقة .

#### وضع أفريتيا الحضاري :

وفيا عدا ذلك فلا يمكن القول بأن الأفارقة كانت لهم حضارة مزدهرة في تاريخهم القديم ، والوسيط تضارع أو توازى الحضارات القديمة في أنحاء العسالم والتي وجدت آثارها مثلا في شهال جزيرة سيلان أو في الهند الصينية أو في أمريكا الوسطى أو في صحارى منطقة الشرق الأوسط ، حيث ترك الصينيون والازتلك AZtecs والإنكا تاكدون آثاراً بكيات كبيرة. تساعد على كتابة تاريخهم منذ بدء العصور التاريخية .

ولكن بالنسبة لأفريقيا التي تفتقر إلى مثل هذه الآثار فقد وجدت مثــلا :ـ

(1) Ibid, p. 10.

رءوس برونزية فى شرق نيجيريا . إلا أنه اتصنح أنهـا وفدت إلى نيجيريا من خارج حدودها وأنها من صنع المصريين القدماء أو القبائل العربية الى عبرت الصحراء قادمة من الشيال ، أو جاءت عن طريق السودان وأعالى النيل ، كما أن الآثار القديمة التى تم العثور عليها فى زمبابوى مجنوب روديسيا قد نسبت خطأ للافارقة ثم اتضح أنها آثار عربية أقامها العرب أثناء اتجارهم فى الرقيق بوسط القارة (1) .

#### من المسئول ؟

لا يمكن إلقاء اللوم على الافارقة بسبب عدم ازدهار حضارتهم ، لانهناك عوامل كثيرة هي السبب في هذا التخلف الحضاري ، من بين هذه العوامل مساحة قارة أفريقيا التي تمثل أم مساحة اليابسة على الكرة الارضية ، بينها لا يعيش عليها من الناس سوى أقل من أم من سكان الكرة الارضية ، ومعني هذا وجود أعداد قليلة من الناس في مساحات واسعة ، وبالتالي فإن النشاط البشرى عدود المغاية على بقاع القارة الفسيحة الارجاء ، وما الحضارة سوى نتاج لجهد الجنس البشرى ونشاطه المتنوع .

كما أن طبيعة القارة الافريقية بغاباتها وأحراشها وحيواناتها وحشراتها من العوامل المستولة عن تخلف الافارقة الحضارى، لأن طبيعة القارة تشكل عائقا المنشاط البشرى، وليس أدل على ذلك من أن المستكشفين الاوروبيين في بداية العصور الحديثة احتموا بكشف السواحل دون الدواخل، ووقفوا فترة ليست قصيرة عند مصبات الانهار دون الوصول إلى منابعها.

<sup>(1)</sup> Ibid, p 11

وفى هذا المقام فإنه من الحق وضع كل اللوم على الأفارقة ، ووصف المواطن الافريقى بأنه كالطفل غير قادر بالمرة على تحمل مسئولية عمل ، وأنه معوق . وكسول وكذاب ، فهذه الاحكام غير منصفة ، لأن الافارقة الذين خدموا فى الجيوش أثناء الحرب العالمية الاخيرة قد أظهروا مهارة ومقدرة مدهشة (٢) .

و بحمل القول فإن القارة الأفريقية كانت على صلة بدول حوض البحر المتوسط الاسيوية والأوروبية منذ قديم للزمان ، وقد تمثلت هذه السلة فى التجارة بين موانى القارة الافريقية سواء على البحر المتوسط أو على ساحل المحيط الهندى فى الشرب ، بل إن خرائط القارة الافريقية ظهرت فى كتب التاريخ والجغرافية التى صدرت فى بلاداليونان وفى بلاد الرومان .

وعند انتشار الديانة المسيحية وجدت طريقها إلى أفريقيا وأقيمت الكنائس والمؤسسات الدينية المسيحية في أنحاء من القارة الأفريقية ، واعتنق كثير من الأفارقة الدين المسيحي وأقاموا علاقات مع إخوانهم في الدين في الدول المطلة على البحر المنوسط استمرت حتى ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية وأخمذ ينتشر ويتجه صوب أفريقيا .

#### الاسلام وافريةيا

#### العرب والأفارقة :

يمتبر دخول الدين الإسلامى فى أفريقيا من الأمور ذات الآثر الكبير فى تاريخ القارة ، وهذا لأن العرب المسلمين أصحاب الدين الجديد لم يؤمنوا يوما بنظرية تفوق الاجناس أو وجود جنس نقى ، بل تراوجوا . واختلطوا بجميع الشعوب والقبائل الأفريقية ، وارتحلت القبائل العربية فى الصحراء الكبرى ،

<sup>(2)</sup> Ibid , p. 25.

وربطت بين الأفريقيين شهال القارة ووسطها وشرقها وغربها (۱). حتى أصبح عدد المسلمين فى القارة الأفريقية اليوم يوازى نلث سكان القارة يسكنون أنحساء القارة شمال وجنوب خط الاستواء.

والإسلام يمثل قوة كبرى فى القارة الافريقية ، ولا تقتصر هذه القوة على القيمة العددية للإفارقة المسلمين فقط بل تشمل هذه القوة أيضاً النشاط الثقافي والافتصادى والاجتماعي الذي يمارسه مسلموأ فريقيا إلىجانب اشتراكهم الحالى فى الحركات التحررية لأوطانهم الواقعة تحت نير الاستعمار الاوربى .

وإن نظرة إلى الإحصائية التى وردت فى بعض المصادر عن أعداد الأفارقة المسلمين فى كل قطر من الأفطار الأفريقية يتضح أن الدين الإسلامى فى انتشاره بأفريقيا قد اخترى نطاق الفابات فى غرب أفريقيا ، كا انتشر على طول الساحل الغربى، ودخل مع بعض المهاجرين إلى الكنفو ، وكذلك الحال فى الشرى، نفذ إلى جنوب السودان وهضبة البحيرات وتدفق إلى قلب الحضبة الحشية ، وتخطى ساحل شرق أفريقيا إلى المناطق الداخلية : إلى كينيا وتتجانيقا ، ودخل جنوب أفريقيا مع المهاجرين المسلمين من سكان شبه القارة الهندية (٢) .

#### كيف نفذ الاسلام إلى أفريتيا ؟

إذا كان الإسلام بهذا الانتشار فى القارة الأفريقية ، فكيف نفـذ إلبها عند ظهوره فى شبه الجزيرة العربية ؟ وأى الطرق والمسالك التى عبرها الإسلام إلى القارة الأفريقية ؟

<sup>(</sup>١) د . عَبِدُ الملكُ عُودة : السياسة والحكم في أفريقيا ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) د ٠ حسن محمود : الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا ص ٨ .

يذكر عد الرحمن زكر(١) أن الدين الإســـلامى وجـــد طريقة إلى القارة الأفريقية من المسالك الآتية :

ا حطريق شبه جزيرة سيناه وبرزخ السويس ، ومنه تدفقت الجماعات الإسلامية والقبائل العربية إلى ثمال أفريقيا بصفة خاصة .

٢ - فى الجانب الغربى من الصحراء الكبرى انتشر الإسلام الحنيف محاذيا للمحيط الاطلنطى حق تغلفل فى حوض نهر الينجر وبلاد غرب أفريقيا ، وقامت جماعات من القبائل السودانية بدوركبير فى إنتشار الإسلام والملغة العربية فى تلك المناطق ، كما نهضت حركات دينية ترعمها مشايخ الطرق الدينية .

وهناك طريق آخر و صل هنه النفوذ الإسلام إلى أفريقيا، وهو الطريق
 البحرى على مياه البحر الاحمر و خاسج عدن و المحيط الهندى .

٤ — وامتد من مصر طريق صحراوى يبدأ من أسيوط ماراً بواحـات
 الصحراء الغربية ويجتار جنوب بلاد المغرب حتى يصل إلى أواسط أفريقيا .

طرق الفوافل العديدة التي تمتد من طرابلس وبلاد المغرب بقسميها
 الاوسط والافحى إلى شال السودان الغربي .

حريق وادى النيل عبر الصحراء الشرقية إلى بلاد النوبة .

ولا يفر تنا منا أن نسجل أن البعض يرى أن الإسلام دخل إلى السودان من إثيوبيا والبحر ا \*حمر أولا ثم من مصر ثانيا(۲) .

وهذه الطرؤ معظمها طرق صحراوية رأى فيها البعض حاجزا أعاق انتشار

<sup>(</sup>۱) عبد المحمن زكى: الإسلام والمسلمون في شرق وأفريقيا ص ٧ (1) Awad M.: Some aspects of The diffusion of Arth influences in The Sudan

۱۷ ( إفريقيا - ۲)

الإسلام انتشاراً سريعاً ، ولكن المؤرخين المنصفين يرون عكس ذلك فجون جنس Gohn Gunther في كتابه Inside Africa ، يرى أن الصحراء كانت جسرا يربط بين شمال القارة وجنوبها وسهلت للدين الإسلامي الانتشار في السودان إلى الساحل الفربي والساحل الشرقي ماراً بوسط القارة الأفريقية :

وكان الإسلام يأتى مع موجات من العرب المسلمين المحملين بالرسالة من شبه الجزيرة العربية ، وكل موجة تؤدى دورها من حيث نشر الدين الإسلامى واللغة العربية والاختلاط بالسكان الاصليين لافريقيا ، وكانت كل موجة تستقر فى الممكان الدى تنزل به أول الامر سرعان ما تتجه إلى المناطق المجاورة لها لكى تنشر فيها نور الإيمان بالاسلام ، ولعل الموجة العربية التى وفدت إلى شمال أفريقيا كانت أنشط المرجات العربية الإسلامية ، حيث أن هذه الموجة القادمة من ليبيا فى اتجاه الجنوب الافريقى عبر الصحراء الكبرى قد ساعدت على نشر المدين الإسلامي والنائير فى زنوج غرب أفريقيا تأثيراً اجتماعياً (١):

#### الثقافة العربية في أفريقيا:

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أنه عند دخول الدين الإسلامى إلى القارة الاوريقية ومعه ثقافة العرب تشربها الافارقة الذين اعتنقوا الدين الإسلامى، وحاولوا الوفيق بين عاداتهم وتقاليدهم المتوارثة أى ثقافتهم على تواضعها ،وبين الثقافة العربية الشطة الحديثة .

واستمر الإسلام والثقافة العربية على نشاطهما فيأفريقيا حتى أصبحت بعض الاقطار والمدن الافريقية مراكز إشعاع للحضارة العربية المزدهرة، من أمثلتها مصر بعواصمها الاسلامية المتماقبة : الفسطاط والعسكر فالقطائع ثم القاهرة،

<sup>(1)</sup> Bartlett , : Ibid , p. 14 .

والقيروان في تونس، وفاس بالمغرب الأقصى، وفي غرب أفريقيا أصبحت مدنية تنبكت طوال القرن الحامس عشر والسادس عشر من مراكر الثقافة علما لمين المتابعة، وعلماؤها يبارون علماء المدارس الإسلامية الآخرى في القوة والإنتاج. وامتدت هذه النهضة إلى سنار وإلى هرر ومقديشو وكيلوا وزنزبار وغيرها من مراكز الاسلام في أفريقيا (1).

#### دور الرباطات في نشر الثقافه العربية الاسلامية :

وقد ساهمت الأربطة — جمع رباط — فى نشر الدين الإسلامى فى أفريقيا ، حيث كانت هذه الأربطة نوعان : أربطة ساحلية ، وأربطة صحراوية ، وكان كل رباط عبارة عن ثمكنة عسكرية ومستشفى المعرضى يعالجهم المرابطون بالجان ، كا كانداراً المسافرين بين الأمصار الإسلامية ينزل فيه المسافرون الراحة استمداداً علمواصلة السفر ، كما أن الرباط يعتبر ثمكنة عسكرية لحراسة الثغور وحمايتها من الروم فى البحر الأبيض المتوسط يوم كان الاسطول العربى الإسلامى لا يقوى على مدافعتهم (1)

ولكن الرباط هو أيضاً وعلى وجه الخصوط مدرسة يلتي فيها المرابطون علومهم على الرجال والنساء ومعهد لصناعة الحبر والرق والسكاغد (الورق)لتوزع على طلاب العلم بمحانا ودار نسخ المصاحف الشريفة وكتب الحديث والفقه حيث يحبس المؤلفون مؤلفاتهم بمخطوط أيديهم على الاربطة لتكون منها النسخة الام التي يرجع إلى نصها الصحيح.

وبالنسبة للأربطة الساحلية فقدكان بينالرباط والآخر فى شمالأفريقيا بصفة

- (١) السعدي ، عبد الرحمن بن عبد الله : تاريخ السودان ص ٢٨
- (١) د . رأفت الشيخ . تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة ص . به

خاصة ستة كيلو مترات . ولما كانت المسافة بين سبتة فى أقصى المغرب والاسكندرية ستة آلاف كيلو متركان هناك ألف رباط أى خط ماجينو أو خط سيجوفريد عربى، هذا من الناحية الاستراتيجية ، وأمامن النواحى الآخرى فقد كانت هنالك: ألف مستشنى وألف دار بريد وألف مدرسة وألف مكتبة وألف دار نشر ، إذا صحت العبارة (1)

وعندما تأسست الاربطة الساحلية لحاية الثغور البرية من هجمات أساطيسل الاعداء أسست أيضا الاربطة الصحراوية لحماية الثغور البرية من هجمات الافريقيين لكن الرباط لم يكن حصنا دفاعيا أو هجرميا فقط، ولم يكن منطقة أمان وسياج حراسة بلكان مركز إشعاع للعلوم العربية الإسلامية والثقافة العربية الإسلامية . فن حيث هو معهد تعليم ودار كتب ومصنع المورق لعب دوراً أساسيا في تثقيف الأفارقة في الدين واللفة ، وسرعان ما تأسست حول كل رباط مدينة للمكين. طلاب العمل وأهليهم من أسباب المعاش الكريمة . فصار الرباط مدينة علم .

استمد تأسيس الاربطة الصحراوية ونفاذ ثقافتها الإسلامية وإشماعها على الربوع الأفريقية ، واتسعت سلسلة الرباطات على خليج غانة على المحيط الاطلسي إلى البحر الاحمر أى إلى مكة المكرمة ، فصار طلاب العلم الأفارقة بنتقلون من رباط إلى رباط في طلب العلم إلى أن يبلغوا مكة في طلب العلم والحج فيستكملون علومهم بمكة ومحجون ويرجعون مرابطين مزودين بالعلم والبركة في آن واحد ، ويرجعون طريقهم من مسكة إلى قاو أو دكار أو غيرها يشعون إشماعا قدسا وعلميا .

<sup>(</sup>١) عثمان الكماك : مراكز الثقافة في المغرب ص ٤٦.

الصنهاجى الذى اشترك مع يوسف بن تاشفين فى تأسيس دولة المرابطين التى قام مأعمالها السياسية يوسف بن تاشفين وقام بأعمالها العلمية أبو بكر الصنهاجى فى غانه ومحد بن ياسين فى موريتانيا ، وبنى لها يوسف بن تاشفين جامعة مراكش .

وهكذا بلغت أربطةالصحراء من النصخم ما جعلها طريقالعلم والحجووسيلة إدخال أفريقيا في الإسلام ، وما حولها إلى جامعة مراكش وماجعل المرابطين دولةإسلامية كبرى فتحت الاندلس من جديد ووجدت الاقطار المفربية وأدخلت السودان في الاسلام(١)

وكان إلى جوار الرباط ساحة فسيحة معدة لخيول المجاهدين استمداداً لرد العدو أو مبادرته بالقتال تنفيذا لمنطوق الآية الكريمة و ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، ثم هلي مرور الزمن تطور معني لفظ الرباط فأصبح يطلق هلي المكان الذي يرابط فيه من نذروا أرواحهم الجهاد في سبيل الله ونصرة دينه فأصبح يطلق على البيت الذي يسكنه المتقشفون والصوفية .

فالرباط كان جهاد النفس للنفس، والمقيم في الرباط مرابط بجاهد نفسه، واجتهاع أهل الرباطات على الحتير وحسن المعاملة ورعاية الأوقاف واتقاء ما يفسد الاعمال ويصحح الاحوال، كل ذلك يعود بالبركة على البلاد والعباد. ومن المشروط اللازم توافرها في المرابطين قطع المعاملة مع الحلق وضخ المعاملة مع الحق \_ انه سبحانه وتعالى \_ ، وترك الاكتساب اكتفاء بكفالة مسبب الأسباب وحبس النفس عن المخالطات واجتناب التبعات ومواصلة الليل والنهار بالمبادة متعرصا بها عن كل عاده، والاشتفال محفظ الأوقاف وملازمه الاورادوا تنظار المسلوات، واجتناب الفضلاح ليكون مجاهدا مرابطا .(٢)

<sup>(</sup>۱)عثمان السكماك : نفس المصدر ص ٦٢ (٢) أسعد طلس : الديبة والتعلم في الاسلام ص١١٣٠.

وكمانت سواحل البحر المتوسط تنصل بوسط القارة الافريقية عبر الصحرام السكيرى ،وكانت ليبيا والجزائر هي مفتاح الصحراء حلقة انصال بين خليج سرت. ومواني، البحر المتوسط وخليج غانه على المحيط الاطلسي، وقدادرك الهربذلك. منذ الفتح العربي ، فكانت القوافل ليستقوافل اتبحارفي البضائع فحسب بلقوافل تدخل إلى قلب الصحراء ووسط أفريقيا وتمربها لنشر الاسلام والثقافة الاسلامية.

#### وضع الثقافة الاسلامية أمام الثقافة الأوروبية :

لنا أن نتساء الآن لماذا كثرت صفات القارة الافريقية في المصادر الاوروبية بأنها قارة مظلة وبجهولة ومتخلفة . الح ؟ ولماذا كثرت ادعاءات الاستماريين. الاوروبيين بأنهم جاءوا إلى أفريقيا لقدين أهلها والاخذ بيده ، وأنهم بذلك . أصحاب الفضل على الافارقة ، وأنهم إذا انسحبوا فجأة من أفريقيا عائدين إلى. أوروبا لصار من المحتمل تماما أن تمود المناطق الافريقية التي يعملون بها والمأهولة. بكثير من الافارقة إلى فقرها في الانتاج الوراعي (١).

وحتيقة الآمر أن الثقافة العربية الاسلامية فى أفريقيا غلب عليها التقليدون التجديد فى الوقت الذى نهضت فيه أوروبا خاصه فى القرن التاسع عشر فكريا وماديا بسبب انفجار الثورة الفرنسية ، وحدوث الانقلاب الصناعى ، والتقت الثقافة الغربية الأوروبية المتحررة النشطة المادية بالثقافة العربية الاسلامية المتسكة بتقاليد لانساير العصر ، حدث هدا المقاه على الارض الافريقية كما حدث على غيرها من أجزاء العالم ، وكانت التقافة الغربية المادية النشطة مؤيدة . معامع إستعارية أداتها القوة المسلحة الحديثة ، ومن ثم بدأت الثقافة الاوروبية تتصور الميدان في أفريقيا لا لصالح الافارقة ولسكن لهصحلة المستعمرين الاوروبيين.

(1) Ibid, p.18.

ولم يكن هذا عيبا في الإسلام و ثقافته العربية ، بل كان عيبا في عقول المفكرين المسلين غير المتطورة ، بدليل أن المسلين في أفريقيا وغيرها عمتهم نشرة دينيه ضد الخطر الأوروبي الاستمارى وخاصة خلال القرن الناسع هشر والعشرين ، وأخذ قادة هذه النشوه أو الحركات الدينية يستنهضون الشعوب الاسلامية لنتقية الاسلام بما علق به من بدع وخرافات بالرجوع إلى المصادر الأصلية للدين الاسلامي ، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، و تعددت الطرق الدينية والحركات الإسلامية في أفريقيا وكلها تدعى إلى الرجوع بالاسلام إلى سيرته الأولى أيام الرسول والحلفاء الراشدين ، كما تدعو إلى الوقوف صد الغرو الاستمارى المبلاد العربية والاسلامية في أفريقيا وفي غهيد أفريقيا من أقطار الارض .

#### الحركات الدينية في افريقيا:

ومن أمثلة الحركات والطرق الدينية التي اتخذت من الارض الأفريقية ميدانا لنشاطها العارية السنوسية — نسبة إلى مؤسسها محمد بن على السنوسي — التي اتخذت من ليبيا مستقرا لها، ومنها حاولت نشر مبادئها في وسط وغرب القارة الافريقية ، والطريقة التيجانية والعاريقة الشاذلية في المغرب العربي وغيرها من الطرق. بالاضافة إلى حركة محمد أحمد المهدى بالسودان، وهي حركة دينية وقفت بعنف ضد الوجود الاجني الاوروبي في السودان.

وقد شهدت أجزاء أخرى من أفريقيا حركات النشاط الديني الاسلامي ، من أمثلتها حركة محمد بن هبد الله حسان في الصومال ، وحركة الحاج عمر في جنوبالسنفال الآدني ،وغير هذه وتلك من الحركات الدينية المتشاجة من حيث المبادىء التي قامت عليها كل منها ، والمختلف بمضها عن بعض في الوسائل المحققة لحذه المبادىء .

الأو أن القوة القاهرة للاستعمار الأوروبي قد غلبت تلك الحركات على أمرها وبالنالي خضعت الثقافة العربية الاسلامية منذ مطلع القرن العشرين التأثيرات الغربية على نطاق واسع (١) ، خاصة بعد أن أدرك المستممرون الأوروبيون أن القوة الروحية للإسلام وتفلفلها في نفوس الأفارقة خطر يتهدد الوجود للاستماري في المقاره الأفريقية.

#### المالك و السلطنات الاسلامية بأفريقيا:

ولا يفوتنا في هذا المجال أن بسجل إشارات سريعة عن الممالك والسلطنات الإسلامية التي قامت في أنحاء القارة الأفريقية ، فإذا تركناجانبا الشبال الافريق شمال الصحراء حيث الاقطار العربية الإسلامية ، فإننا نجد عدة سلطنات إسلامية قامت في سودان وادى النيل في القرن السادس عشر الميلادي مثل مملكة الفونج وغيرها .

كما قامت فى غربى أفريقيا المبراطورية غانا التى عاشت من القرن الرابسع إلى القرن الحادى عشر الميلادى فى جنوب موريتانيا الحالية ، وكانت عاصمتها تقع هلى بهر النيجر الاعلى ، ودولة المرابطين فى جزء من مملكة غانا وقامت فى القرن الحادى عشر ، والمبراطورية مالى الاسلامية ( ١٢٣٨ – ١٤٨٨ م ) التى وصلها الاسلام فى القرن الحادى عشر ، وكان السلطنه مالى صلات قوية بمصر ، وكان لاهل تكرور ، وهى ناحية من نواحى مالى – جالية كبيرة فى مصر فى العهد الفاطمى وأيام المماليك ، وقد درفت منية بولاق باسم بولاق التكرور . نسبة إلى أحد الصلحاء من أهل تمكرور النازلين بمنية بولاق .

كما كانت هناك سلطنات إسلامية أخرى في غرب القارة الافريقية مثل أمراطورية السنغاي التي اعتنق ملوكها الدين الاسلامي منذ القرن الحادي عشر،

<sup>(</sup>۱) د ، حسن محمود : نفس المرجع ص ۲٦ .

وسلطنة باجرمى فى منطقة تشاد ، وامبراطورية كانم وبرنو التى ازدهرت من القرن العاشر حتى أواخر القرن الثامن عشر ، وكان سلطان برنو على صلة وثيقة بالسلطان برقوق فى مصر فى القرن الرابع عشر .

وكان يسكن سلطنة كانم شعب ساو الذى اتخذ لنفسه سكنا حول بحيرة تشاد. وقد اختلط شعب ساو – وهم بيض البشرة – بقبائل أفريقية سود البشرة من سكان منطقة بحرالغزال ومن سكان واحة الكفرة ،وقد اهتنقالشعب الساوى الدين الاسلامى فى القرنالثانى عشر وهم صيادون مهرة . وكانت عاصمقهم هى مدينة نيجامى (1).

<sup>(</sup>۱) د . فيليب رفلة : الجفرافية السياسية لافريقيا ص ٣٩/٣٠ ود . حسن محمود : ص ٣٢٩ وما بعدها .

# الفصب لالث اني مرحلة الكشوف الجغرافية

- مقدمة:
- أولا: الكشف والاستعمار:
- أسباب الكشف الجفراف: \_
- ١ ظهور الدولة الوطنية الحديثة .
  - ٧ ـــ الحرب ضد المسلمين .
  - ٣ ـــ نشر العقيدة المسيحية .
    - ۽ ـــ الربح التجاري .
    - دوافع أخرى .
      - البرتغال وكشف أفريقيا :
    - ۱ \_ هنری الملاح . ۲ \_ فاسکودی جاما .
    - ٣ ـــ فرانسوا ألميدا .
  - ۽ ـــ ألفونسوا لبوكيرك .
  - م اية الكشوف البرتغالية .

- ثانياً : تجارة الرقيق :
  - مقدمة:
- أولا: الدول الأوربية وتجارة الرقيق:
  - ١ لبرتغال .
  - ۲ ــ أسبانيا .
  - ۳ انجلترا .
  - ۽ ـــ هولندا .
    - ه ـــ فرنسا .
  - ٣ ــــ دول أخرى .
  - ثانياً: مكافحة تجارة الرقيق:

### مقدمة

تعتبر الكشوف الجغرافية فاتحة للاستعمار الحديث ، كما أنهما تعتبر بداية لتاريخ العلاقات بين أوروبا وأفريقيا فيالمصور الحديثة ، ومن هنا يجيء اهتمامنا بهذا الموضوع الذى ثار حوله جدل مؤداه : هل كانت أفريقيا هدفا من أهداف الكشف الجغرافى ؟ أم أن كشف الرحالة الاوروبيين لأجزاء من أفريقيا وهم في طريقهم إلى الهند والشرق الاقصى كان كشفا عابرا ؟

ولا شك أن نشاط الاستكشاف الجغرافي كان موجها للوصول إلى الهند والشرق الاقصى حيث منابع تجارة التوابل لانتزاعها من أيدى التجار المسلمين والعرب، ولكن طريق الوصول إلى هذه العجات البعيدة لا بدأن يمر بأفريقيا طالما كان المستكشفون الاوروبيون يريدون تجنب الاصطدام بالعرب والمسلمين المسيطرين على الطرق التجارية التقليدية بين البحر المتوسط والمحيط الهندى.

وفى ممالجة هذا الموضوع سوف نركز على موضوعين رئيسيين هما : الموضوع الاول : الكشف والاستعمار . الموضوع الثانى : تجارة الرقيق .

#### الكثف والاستعمار

### أسباب الكثيف الجغرافي :

يرى بمض المؤرخين أن الربح التجارى كمامل اقتصادى هو المحرك الأول الكشف الجفراف ، تليه أسباب نانوية ، بينما يرى فريق آخر من المؤرخين أن الصراع الدينى بين أوروبا المسيحية من جمهة والممالك والأقطار الاسلامية والمربية من جمة أخرى هو العامل الأول في حركة الكشوف الجغرافية ، وأن الاسباب الاخرى كالربح التجارى والرغبة في الاستعمار وتكوين مستعمرات إنما جاءت مكملة وخلال هذا الصراع الدينى .

ومهما كان الآمر قامتا يمكن أن نحدد من البداية أسباب ودوافع الكشف الجغرافى فما يلي : \_\_

- ١ خامور الدولة الوطنية الحديثة ذات الحسكومة المركزية القوية فيأوروبا.
  - ٧ ــ شن الحرب ضد المسلمين وهزيمتهم في أفريقيا وآسيا .
    - ٣ ــ نشر العقيدة المسيحية .
    - ٤ الرغبة فى الربح التجارى .
    - ه دوافع وأسباب أخرى .

وقبل مناقشة هذه الاسباب تفصيلا يهمنا أن نسجل هنما بعض الامور التي أسهمت في إنجاح عملية الكشف البعفراني، ومنهذه الامور تأثير النهمتة الاوروبية الذي أدى إلى حدوث ذلك التغيير الكبير في أفكار الناس نتيجة لتنبه الذهن البشرى بما أوجدته النهضة من تفتح العقل البشرى الاوروبي و تطلعه إلى مزيد من المعرفة والرغبة في التثبت من صحة بعض النظريات العلمية الجديدة مثل كروية الارض عفرها.

كا أن من بين هذه الأمور أيضا تقدم المعارف الجغرافية وارتقاء فن الملاحة مع تقدم صناعة السفن واستخدام البوصلة البحرية وآلات الملاحة الآخرى ، كا أن استخدام البارود جعل ممكنا القضاء على مقاومة الأهالى والسكان الأصليين في أفريقيا وغيرها من البلاد التي قصدها المفامرون . هذا بالاضافة إلى وجود روح المفامر عند بعض الأوروبيين إلى جانب حب الاستطلاع والرغبة في المعرفة والرغبة في أن يعبشوا حياة مفعمة بالحوادث والمفامرات وتتسع فيها أعمال للمضامرين في القرن السادس عشر بصفة خاصة مثل الفاتحين الأسبان Conquestadores والملاحين الانجليز في عهد الملكة إليزابيث .

### أولا: ظهور الدولة الوطنية الحديثة:

تتج عن النشاط التجارى بين الشرق وأوروبا ظهور طبقة جديدة في المجتمعات الاوروبية في المصور الوسطى تطلعت إلى تبوأ مكانتها اللائقة في محتمعاتها حيث تركزت الثروة في يدها بسبب قيام النشاط التجارى والصناعي على أكتافها وبسبب زوال الاهمية التي كانت للارض كصدر منفرد للثروة والقوة والتي يقوم على المتلاكها والاستحواذ عليها تنظيم الملاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع على نحو ما كان عليه الحال في العمد الاقطاعي بأوروبا.

ظهرت إذن الطبقة المتوسطة — البورجوازية — صاحبة النشاط التجارى والصناعى فى أوروبا والتي جعلها تمركز الثروات الوفيرة فى يدها إلى التطلع للمشاركة فى الحكم ومنافسة الطبقة الاقطاعية المتداعية فى تبوأ المكانة الاجتماعية والاقتصادية فى أوروبا . وقد قامت الطبقة المتوسطة بدوركبير فى نشأة وظهور الدولة الوطنية الحديثة ، ذلك أنه بمجرد زوال الاقطاع الاوروبى ساعدت الاعتبارات الجغرافية ثم اتفاق أهل الاقلم الواحد فى اللغة والجنس وإلى حد ما فى الدن كذلك ، ساعدت على تقسم أوروبا إلى مجموعات من الامم .

كانت الطبقة المتوسطة — البورجوازية — هى عماد النشاط الاقتصادى فى كل أمة من الامم الاوروبية ، ولم يلبث أن أدى الشعور بالمصلحة المشتركة والاتفاق فى الجنس والدين والملغة إلى ظهور و بمو الشعور القومى الذى أدى بالتالى إلى زيادة التماسك بين أفراد الطبقة المتوسطة فى الامة الواحدة ، ثم إلى أن تتمز كل طبقة متوسطة عن زميلتها فى الامم الاخرى عا نتج عنه أن اشتد الاعتزاز بالقومية فى هذه الامم الجديدة .

ولما كانت الطبقة المتوسطة هى الأقوى من الناحية المادية فقد وجدت من الواجب عليها وحق تتمكن من خدمة مصالحها أن تعمل على إنشاء حكومة مركزية قوية لتأمين تنشيط التجارة الوطنية بفتح الاسواق الجديدة لتصريف المتساجر وحماية المعاملات التجارية و تنظيم شئون القضاء والمحسافظة على الامن وإعداد الجيوش للدفاع عن سلامة البلاد .

وحيث أن الطبقة المتوسطة كان لها من ثرائها ما يحمل الحكومة المركزية في حاجة مستمرة لمعونتها المالية حتى تستطيع تأدية واجبها على الوجمه الآكل ، فقد صارت الطبقة المتوسطة لا تخش من وجود الحكومة المركزية ، ولذلك وافقت على إقامة الملكية المطلقة بشرط أن يخضع المالك المطلق السلطة لنفوذ أولئك الذين يشكفلون بنفقات الحركم .

وعندما توطدت الحكومة المركزية فى الدولة الوطنية الحديثة وقويت صارت تشعر بالعزة القومية ، ويدفعها هذا الشعور إلى الرغبة فى بسط سيطرتها على غيرها من الاهم والشعوب التي تأخر تكوينها ، وكانت أقل انقاقة منها وأقل تنظيا سواء فى داخل القارة الاوروبية أو خارجها ، ولذلك كانت أسبق الدول التي سعت لنشر نفوذها فى الحارج وعارسة أعمال الكشف الجغرافي والاستعمار ، هى الدول الست الكبرى التي تم تكوينها و توحدت السلطة بها وهي : أسبانيا ، البرتغال ،

هولندا ، انجائرا ، فرنسا ، وروسيا. ثم يأتىبعدذلك الدا بمرك والسويد وإيطاا وألمانيا فى آخر القرنالتاسع عشر، بينما ظلت الهسا محرومةمنامثلاك المستعمرات لانها تألفت من شعرب كثيرة ، وكانت بعيدة عن بحوعة الدول الوطنية الحديثه.

وتمثل الكشوف الجغرافية التي قامت بها دول غربأ وروبا الوطنية الحديثة دبداية ظهور القرى البحرية (دول غرب أوروبا وساحل الاطلمي) وعلاقاتها للقوى الارضية (دول وعالمك المسلمين في أفريقيا وآسيا ) . وترتب على هذا التقابل تغلب القوى البحرية وبدء انهيار القوى الارضية بعد أن صمدت الاخهرة وتغلبت في الفترات السابقة وسادت وسيطرت على موازين القوى في العلاقات الدولية في العصر الوسيطرا).

كما تمثل الكشوف الجفرافية تعبيراً عن انطلاق الطاقة الأوروبية التي سبق أن اختمرت ووصلت إلى حد النضوج ، ومن ثم فهى في حالة ضرورة حتمية تريد أن تنطلق من سجن البحر المتوسط إلى المياه المحيطية الواسمة (٢) ، وكشف أفريقيا يحقق هذا الانطلاق .

## ثانياً: الحرب ضد المسلمين .

كان انشار الاسلام في أفريقيا وانتقاله من المغرب إلى أوروبا وفي شبه جزيرة ايبريا بصفة خاصة علامة في تاريخ العلاقات بين الاسلام والمسلمين من ناحية والمسيحية ومسيحي أوروبا من ناحية أخرى، ذلك أنهذا المد الاسلامي جاء على حساب المسيحية التي ناضلت وقاومت بعنف في انوبة وفي الحبشة حتى استطاعت أن تحتفظ بهضية الحبشة إلى اليوم .

(۱) سردار بانيكار : آسيا والسيطرة الاوروبية ،وعبد الملك دودة : مرجع سابق ص ۹ه

(٢) د . عبد ألملك عودة : نفس المرجع ص ٥٩ .

۲۳ ( إفريقيا – ٣)

ثم بدأت القوى المسيحية في أوروبا تلتقط أنفاسها و تقوم بهجوم مضاد ضد الاسلام في ايبيريا وفي أقطار الوطن العربي والاسلامي وفي أفريقيا ، تمثل هذا المجرم في حركة الاستمادة التي آمنت بها أسبانيا والبرتفال بعد طرد المسلمين من شبه جزيرة ايبيريا ، وبذكر علال الفاسي في كتابه حماية أسبانيا في مراكش (١) أن الاسبان يستمدون دورهم من وصية الملكة إبزابلا الكانوليكية التي تصرح بأن تحرير أسبانيا لا يتم إلا بفتح أفريقيا وجهاد أبنائها السكافرين في سبيل العقيدة المسيحية (١).

ولم يتوقف الهجوم المسيحى على العالم الاسلامى باخراج المسلمين من الاندلس، بل سار أشواطا أبعد من ذلك تمثات في استيلاء النورمان على صقليسة والمهرية وإحرازهم النصر في معركة السيادة في البحر المتوسط. ثم قيمام المسد الصليي المعروف الذي استولى على بيت المقدس، وهدد قلب العالم الاسلامي الحافق، ثم بدأ البرتفاليون يدورون حول أفريقيا ليصلوا إلى أسواق الشرق الاقصى أو ليتصلوا بالمسيحية في الحبشة للقيام بجهد مشترك لمهاجمة المسلمين من الخلف ت

وقد حدث بالفعل تحالف بين البرتفاليين والاحباش ضد المسلمين الذين تمثلوا في مملكة أحمد القرين في شرق القارة الافريقية ،كا تمثلت القوى الاسلامية الاخرى في المماليك الذين يحكمون مصر والحجاز مع الشام، ثم العمانيين الذين ورثوا دولة المماليك في مصر والحجاز والشام. ومن ثم ورثوا أيضا الصراع ضد البرتفاليين والاحباش .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱ه .

<sup>(</sup>۲) د . عبد الملك عودة . نفس المرجع ص ٦٠ .

ر(٣) د . حسن محمود . مرجع سابق ص ٣٢ -- ٣٣٠

ولعل خير دليل على هذا الاتجاه ماحدث فى مشروعات الامير هنرى الملاح الذى آمن بفكرة تطويق المسلمين من الحلف بالاستيبلاء على أفريقيا جنوب الصحراء وإقامة مملكة مسيحية جنوب بلاد المغرب، وأدى هذا إلى أن استقدام الامير عدداً كبيراً من العلماء والجغرافيين والبحارة وعديداً من الاسرى المسلمين وذلك لجمع المعلومات ورسم الخرائط وإعداد الترتيبات العمليات البحرية (1).

وقد استمر تقدم القوى المسيحية الأوروبية في محاربة الوجود الإسلامي في أفريقيا وآسيا بصفة خاصة حتى بعد أن خضعت معظم أقطار العمالم العربي وكان والإسلامي للامبراطورية العثمانية ابتداء من أوائل القرن السادس عشر ، وكان الضعف الذي حل بالامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر باعتبارها حامية للاسلام والمسلمين في الوقت الذي زادت فيه قوة الأوروبيين المسيحيين ، كان ذلك سببا في وقوع أفريقيا لقمة سائفة في يد القوى الأوروبية النامية (٢).

كانت تلك الحرب التي عملت القرى المسيحية الأوربية على شنها ضد الإسلام والمسلمين في أفريقيا وآسيا تستهدف القضاء على الممالك الإسلامية بتطويقها وحصرها بين أوروبا المسيحية في الشمال وبين الدولة المسيحية المزمع تأسيسها مسع المستعمرات الأوروبية إلى الخلف من الممالك الإسلامية ، وتتصل بالمملكة المسيحية الكبرى التي شاع خبر وجودها في أفريقيا والعمل معا من أجل القضاء على القوى الإسلامية ونشر المسيحية في تلك البقاع لتحل محل الإسلام المنحسر عنها.

<sup>(1)</sup> Trimingham : Islam in Ethiopia, p. 98.

• عبد الملك عودة : نفس المرجع ص ١٥٥

### ثالثاً: نشر العقيدة السيحية:

ير تبط هذا السبب برغبة مسيحي أوروبا فى شن الحرب ضد المسلمين ، حيث أن استخلاص أراض من حكامها المسلمين يعنى بالتالى نشرة المقيدة المسيحية فى هذه الارض والعمل على زيادة عدد معتنقى هذه العقيدة والتبشير بالدين المسيحى باعتباره واجبا دينيا ، ومن ثم يؤدى تزايد عدد المسيحيين فى العالم إلى حصر المسلمين وتطويقهم بين جناحين مسيحيين فى أوروبا من الشيال وخلف بلاد المسلمين فى أفريقيا وآسيا من الجنوب .

ولم يكن نشر العقيدة المسيحية قاصراً فقط على شن الحرب ضد المسلمين في أفريقيا وآسيا أو محاولة التبشير به في هذه الجهات ، بل إن هذه السياسة المزدوجة بدأت كرد فعل الوجود الإسلامي في شبه جزيرة أيبيريا حينها انقسم المسلمون الى طوائف وشيع متنافرة ودويلات صغيرة ضعيفة حتى لم تستطع ، أن تثبت لهجمات النصارى الذين انتهجوا خطة تختلف عما كان عليه المسلمون إذ ذاك ، والمجهوا إلى توحيد قواهم أمام المسلمين الذين لم تتوقف الخصومات بينهم أماراً . (1).

وكان نشر العقيدة المسيحية من الدوافع التيحفرت المستكشفين الاوروبيين إلى متابعة الوجود الإسلامي في أفريقيا بصفة خاصة ، وجعلتهم يتحملون المشقات أثناء رحلاتهم من القرن الحامس عشر والقرون التالية ، بل إن هذا الحافز الديني ظل يوجه المستكشفين والمستعمرين ، كما فعل الفرنسيون عندما صاروا يدعون إلى المسيحية ويبشرون بها على يد اليسوعيين في حوض المسيسي ومنطقة البحيرات

<sup>(</sup>۱) آبجـل جنثالث بالنثيـا تعريب د . حسين مؤنس : ناريخ الفكر الأنداسي ص ۱۷ .

العظمى بأمريكا الشمالية ، أو مافعلها لانجليز الذين ربطوا بين نشر الدين المسيحى وبهن ادعاءاتهم بأنهم يحملون معهم نوحا من الحياة الجديدة، حياة الحرية المستندة إلى أنظمة الحكم الدستورى التي يتمتعون بها في بلادهم . يحملونها إلى جهات العالم المختلفة ، وكان لدعواهم هذه أثر ملموس في اتساع امبراطوريتهم .

وقد بدأ نشر العقيدة المسيحية مرتبطا ببداية الكشف الجغرافي والإستعمار في أفريقيا ، وزاد انتشارها بزيادة النشاط الاستعمارى ، فعندما اتم البرتغاليون استكشاف سواحل أفريقيا أنشأوا مراكز للتبشير في ساحل الذهب ومصب نهر الكنفر ، وفي هام المدين المسيحي ، وفي سنة المكنفر ، أسس البرتغاليون أسقفية مسيحية بمستعمرة أنجولا (١) . كما امتد نشاط للبرتغاليون التبشيرى شرق أفريقيا وبصفة خاصة في حوض نهر زمبيزى ودينة مومباسا ، كما أن الاسبان والفرنسيين قاموا بجهود عائله .

وفى القرن التاسع عشر أخذ النشاط التبشيرى ينشط من جديد فى القارة الافريقية مرتبطا بالنشاط الاستعمارى والتنافسالدولى الاوروبى، وسوف نزيد ذلك تفصيلا عند الحديث عن هذا التنافسالدولى حول أفريقياً.

### رابعا: الربح التجاري:

نتج عن توسع الامبراطورية المثمانية بامتلاكها للاقطار العربية في آسيا وأفريقيا المنحكة في طرق التجارة بين الشرق وأوروبا، نتج عن ذلك ظهور رغبة لدى الدول الاوروبية في إيجاد طريق تجارى مأمون معالشرق، وعندما أرادت أوروبا الاستثنار بمواد الاتجار المستوردة من الشرق ثم الاتصال المباشر بالمناطق

<sup>(</sup>١) د. حسن مجمود: المرجع السابق ص٣٤، ٣٥.

التي تصدرَ هذه المواد إلى أوروبا في نهاية القرن الخامس عشر خرجت الحلات. الاستكشافية لارتياد البحار المجهولة .

وقد أنفق ظهور هدده الرغبة مع نشأة الدولة الوطنية الحديثة ذات العجاجة المتزايدة ، الموارد الطائلة للآنفاق منها على شئو بها ، فكان لامفر من أن تنشط المتجارة مع الشرق ، وخصوصا عندما صارت هدده الدوله الوطنية الحديثة تأخذ بالنظام النجارى المعروف با سم Mercandlo System في اقتصادها القومي وهو نظام يقضى دائما بضرورة زيادة موارد الدولة ، ومن أهم وسائل هذه الزيادة الربح النجارى (۱)

ومعنى هذا أن الدولة الوطنية الحديثة أصبحت فى حاجة مستمرة لاسواق. جديدة لتصريف منتجاتها فنشطت لذلك أعمال الكشف الجفرافى والإستممار خارج القارة الأوروبية ، وبقى لعامل الربح النجارى آثار ظاهرة فى ميادين. الاستكشاف والاستممار حتى الوقت الحاضر باعتباره من العوامل المهمة بل والقوية فى حركة الكشوف الجغرافية والاستعمار .

وكانت أهم مواد الآبجار التي سعت الدول الاوروبية إلى العصول عليها هي التوابل ومصدرها هو الهند وبلاد الشرق الاقسى ، وكانت هذه التجارة يمتكرها التجار العرب المسلمين الذين جنوا من ورائها ثروات طائلة وتحسكموا في اسعار هذه المواد، وفي التعامل مع التجار الاوروبيين خاصة تجسار جمهوريتي جنوة. والبندقية المتين سعت كل منهما إلى توطيدهلاقاتها بالعرب المسلمين الذين يتحكمون في التجارة في بلادهم .

<sup>(</sup>۱) د . محمد فؤاد شكرى ، د . محمد أنيس : أوروبا فى العصور . الحديثة ص ۳۸ .

وكانت الأقطار الإسلامية كصر والشام والعراق وغيرها واسطة للتجارة في التوابل ومنتجات الهند والشرق الأقصى ، وبهذه الصفة كانت موانيها مفتوحة لنسهيل عملية التجارة في هذه المواد ، وتستقبل السفن الأوربية التي تنقل مايتبادله الأوروبيون والتجار العرب المسلمين من مواد التجارة .

وكانت التجارة الهندية تحمالها المراكب الهندية الضخمة إلى عدن حيث ينقالها التجار العرب الذين انبئوا في موانى أثيوبها الشرقية بمراكبهم الصفيرة إلى موانى شرق أفريقيا . وموانى البحر الاحمر ، وإذا ما وصلت هذه التجارة إلى القاهرة أو الاسكندرية ، وجدت تجار البحر المتوسط من البنادقة والجنويين وبعض الاسبان والبرتغاليين ، فقد كانوا هم متمهدى نقلها إلى موانيهم ومنها ترسل برأ إلى أواسط أوروبا (١) .

ولقد كان لاحتكار المسلمين لتجارة النوابل تأثيره على العلاقات بين التجار والدول الأوروبية والتجار والمالك الاسلامية ، حيث كان مضحكام المسلمين أثماء توتر العلاقات بين الطرفين يفرضون إناوات ومكوما كبيرة على التجار الاوروبيين ، بل كانوا يلجأون إلى فرض سرية كاملة على طرق التجارة إلى الشرق حتى لايعرفها الاوروبيون ، وكل ذلك كان إلى جانب الرغبة في الربح التجارى ، من دوافع البحث عن طربق جديد يوصل الاوروبيين إلى مصادر إنتاج التوابل دون المرور في الطرق التقليدية الواقعة في بلاد المسلمين.

وطوال القرنين الثالث عشر والرابع عشر تنافست جنوة والبندقية من أجل كسب ود الممالك الإسلامية للحصول على مناجر الشرق ، وبعد أن تمكنت البندقية

(١) د . زاهر رياض : استعمار أفريقيا ص ١٢

من تحسين علاقاتها مع المسلمين في مصر وآسيا سعت جنوة إلى البحث عن طريق أو أداة تتبح لها تحطيم احتكار البندقية وتفاهمها مع العالم الإسلامى . وكانت جنوة أول من فكر في بناء أسطول الوصول إلى الهند عن طريق غير القاهرة ، وحاولت إرسال أسطول عبر جبل طارق عام ١٣٩١ م ، ولكن هذه المحاولات انتقلت بعد ذلك إلى البرتفال ، وتم الوصول إلى هذا الهدف بعد أربهين سنة من المحاولات ( ) .

وفى ظل هذا الصراع من أجل الفوز بالربح التجارى كان لابد لافريقيا أن تلعب دوراً مهما إذ أن الوصول إلى الهندوالشرق الاقصى من أوروبا بطريق بديل المطرق التقليدية وأقل طولا :ناادوران حول الكرة الارضية بـ لابد أن يمر بأفريقيا بل ويدور حولها ، ومن ثم تكون هناك على السواحل الافريقية فى غرب وجنوب شرق القارة موانى تلجأ إليها سفن المستكشفين وتأمين حصولها على الإمدادات .

وفى هذا السيل ، فقد تم كفف جزر سانت هيلينا St. Helena وزنربار Zanzibar وموريشيوس Maurtiua ، واستخدمت موانيها للترقف فيهاوقنا قصيراً باعتبار هذه الموانى غير صالحة لاكثر من هذا . وإن كانت موريشيوس أكثر هذه الجزر ملاممة للنواحى البحرية ، وقد تم اكتشافها على يد الفرنسيين عام ١٧٦٣م وكل تلك الاكتشافات تمت في إطار ارتباط تجارة النمرق الاقصى بأفريقيا (٢) .

ونتيجة للكشوف الجغرافية تحققت أحلام أوروبا في الوصول إلى مصادر

(1) Kirkwood, K. : Britain and Africa, p. 16.

<sup>(</sup>١) د . عبد الملك عودة : المرجع السابق ص ٦٣ .

تجمارة النوابل عن غير الطرق المارة ببلاد المسلمين ، وذلك لكى يعود الربح التجارى بالكامل إلى الاوروبيين دون وسيط ، وإن كان بجب أن نوضح أرتباط رغبة الاوروبيين في الحصول على الربح التجارى برغبتهم في شن حرب ضد المسلمين ورغبتهم في نشر المقيدة المسيحية .

## خامسا: دوافع أخرى:

هناك دوافع وأسباب أخرى المكشوف الجفرافية . وإن كانت أسبابا ثانوية إلا أتنا نشير إليها هنا إنماما لدراسة الموضوع من جميع جوانبه ، من بين هدفه الدوافع رغبة بعض الأوروبين ، خاصة بعد شيوع وإنتشار حركات الاصلاح الدينى فى أوروبا ابتداء من القرن الخامس عشر ، فى الهجرة إلى بلدان مأمونة وأماكن جديدة يستطيمون فيها بمارسة شمائرهم الدينية ؛ وذلك حينها اشتد الاضطهاد الدينى فى أوروبا نتيجة لإنتشار حركة الاصلاح الدينى البروتستانتى وانتعاش الكاثوليكية ، وما ترتب علىذلك من حروب واضطرابات ، كاحدث عندما اضطر البيوريتان أو المطهرون — البروتستانت إلى الهجرة من انجائرا ، والهوجونوت — وهم بروتستانت — من فرنسا ، والهولنديون المكافينيون — بروتستانت — من هولندا .

كما أن من بين تلك الاسبابوالدوافع للكشف والاستمار رغبة بعض الدول الاوروبية التى صاقت أرضها بأهلها وسكانها فى أن تجد أقاليم صالحة لتوطن واستقرار هؤلاء السكان والاهالى الفائضين بها ، ولو أنه بما تجب ملاحظته أن هذا العامل كان ضميف الآثر قبل القرن التاسع عشر ، كما حدث لإيطاليا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين بقيامها بمفامرات استعمارية فى شرق أفريقيا وفى ليبيا .

### آلبرتغال وكثف أفريقيا :

قبل أن نستعرض الاحداث المتصلة بنشاط البرتفال فى الكشف والاستعمار واتصال هذا النشاط بالقارة الافريقيه . نتساءل لماذا كانت البرتفال أسبق الدول الاوروبية فى الكشف والاستعمار ؟ وتحن فى إجابتنا على هذا النساؤل تنفق مع ما ذكره الدكتور عبد الملك عودة (ا) فى أن البرتفال ورثت جهود المسلمين والعرب وجمهورية جنوة الإيطالية فى السيطرة على مصادر تجارة التوابل وكشف طريق جديد موصل إلى هذه المصادر فى الشرق الاقصى .

ا سادت الروح الصليبية في البرتفال وأصبحت عركا للسياسة البرتفالية خاصة في القرنين الخامس مشر والسادس عشر نما أعطى البرتفال زعامة على العالم المسيحي في غرب أوربا في الحرب ضد الاسلام.

٢ — وقوع البرتفال وأسبانيا متاخين لإمارات إسلامية في الأنداس وفي شمال أفريقيا بما جعل الحرب مستمرة بين الامارات المسيحية وأمارتي أرجون وقشتالة وأددت من وحدة الامارات المسيحية الإنضمام إمارتي أرجون وقشتالة الكاثوليكيتين في دولة واحدة .

٣ – وقوع البرتفال على شاطىء المحيط الاطلسى على مقربة من القارة الافريقية أعطاها أهمية استراتيجية وتجارية حيث كانت عاصمتها الهبوئة مركزاً للتجارة الافريقية المستوردة إلى أوربا.

<sup>(</sup>١) السياسة والحسكم في أفريقيا ص ٦٣ – ٦٤ .

ع - ومما يؤكد أن البرتفال ورئت جهود جمهورية جنوة فى الكشف والتجارة استعانت البرتفال فى عام ١٣٦٧ بأحد أبناء جنوة ويدعى «مانويل بيسانها ، الذى تمين قائداً للبحرية البرتفالية ، وقد استخدم هذا القائد ضباطا وجنوداً كثيرين من أبناء بلده جنوة الذين نقلوا خبراتهم البحرية إلى البرتفال .

وأما نشاط البرتغال في الكشف والاستعمار فيمر بعدة مراحل بركز هنا على ما يتصل بأفريقيا . وعلى هذا فقد تمثل نشاط البرتغال في هذا المجال في جهود.

- ۱ ـــ الأمير هنرى الملاح ،
  - ۲ ــ فاسکودی جاما .
  - ٣ ــ فرانسوا ألميدا .
- إلفونسو ألبوكيرك.
- ه ــ نهاية الكشوف البرتغالية .

## أولاً : هنرى الملاح :

يعتبر الآمير البرتغالى هنرى أول من قاد حملة برتغالية لإحتلال أجزاء من أفريقا مدفوعا بعقيدته الدينية المسيحية وبروحه الصليبية لحرب المسلمين في شمال أفريقيـا وتطويقهم من الخلف ، وهو في هـذا لا يختلف عن عاصروه من الاوروبيين وخاصة الايبريين – الاسبان والبرتغاليين – في عداتهم المسلمين.

والأمير همرى وحياته من ١٣٩٤ — ١٤٦٠ م . هو الابن الثالث للملك البرتغالى يوحنا الاول مؤسس أسرة أفر Avig ، وقد تبنى سياسة أبيه فى محاربة المفاربة فى بلادهم محجة القضاء على القرصان المسلمين ومراكزهم على الشواطى.

الآفريقية ، وقد اشترك الآمير هنرى الملاح ــ الذى تلقب بلقب المسلاح لآنه اعتبر فى نظر الآوروبيين عميد المصحمين على الملاحة وأول محفز الآوروبيين للتجول فى البحار ــ اشترك فى غزو مدينة سبتة الواقعة على الشاطى. الشمالى لأفريقيا عام ١٤١٥ م ثم عين حاكا عليها وأصبح مسئولا عن الشئون الآفريقية .

ومن سبتة بدأ هنرى يفكر فى فتح بقية بلاد المفاربة بلوإقامة بملكة مسيحية جنوب هذه البلاد الإسلامية ، ومن ثم فقد ألهبته الحماسة الدينية إلى جانب الرغبة فى الحصول على الربح التجارى فى الاستمانة . بعدد كبير من العلماء والجغرافيين والبحارة والاولاء الافارقة من أجل وضع الخطط لتحقيق حلمه فى إنشاء المبراطورية برتفالية فى تلك الجهات .

ومن سبتة اتجه للاستيلاء على ميناء طنجة عام ١٤٣٦ م ولكنه فشل فاضطر إلى الشواطىء المراكشية على المحيط الاطلمي من أجل خضاع أفريقيا الشمالية الغربية ابتداء من نهر السنفال ثم الاستيلاء على بلاد فانا ونشر المسيحية ولماكان تنفيذ هذا المشروع — مشروع إنشاء امبراطورية برتفالية في تلك الجهات الافريقية — يستلزم نفقات باهظه، فقد عمد البرتفاليون في رحلاتهم التالية إلى صيد الرقيق والنجارة به تحويل المشروع من جهة ولان ذلك يساعد على نشر المسيحية في أفريقيا من جهة أخرى.

ويذكر بعض المؤرخين أن الأمير هنرى سمع عن مملكة مسيحية أفريقية كبرى تقع إلى الجنوب من بلاد المسلمين ، وأن هدفه المملكة \_ الموجودة فى الحبشة \_ تنفق مع البرتغاليين وغيرهم من صليبي أوروبا فى العداء المسلمين ، ومن ثم اعتقد هؤلاء المؤرخين أن سعى الأمير هنرى الملاح إلى نضر المقيدة المسيحية فى كل رقعة من الأرض الافريقية يطأها النفوذ البرتغالى كان يعنى إنشاء صلات وثيقة آخر الامرم مع تلك المملكة المسيحية فى الحبشة التى يترهمها المقس

يوحنا الذى سيطرت شخصيته على العقول فى ذلك الحين ، حتى يستمين به الامهر. هنرى فى الصراع ضد المفاربة المسلمين ، وحتى يستطيع البرتغاليون إذا ما تم. إنشاء هذه الصلات الزحف عن طريق نهر السنغال والوصول إلى الحبشة ، ومن هذه إلى البحر الاحمر وموانى بلاد العرب والهند والصين من غهر أن يتعرضوا لا خطار الطرق النجارية النقليدية التى يسيطر عليها المسلمون .

ورغم أن الأمير هنرى الملاح لم يتجاوز بنفسه منطقة ميناء سبتة فقد استطاع البرتفاليون فى عهده وتحت إشرافه وبتشجيع منه احتلال جزر ما ديرا عام ١٤٢٠ م وجزر آزورس عام ١٤٤٣ م، ووصلت حملاتهم إلى الرأس الاختضر عام ١٤٢٦ م . وهمس نهر السنفال وسيراليون عام ١٤٦٠ م . وهى السنة التي مات فيها الا مير هنرى . وفي كل هذه الرحلات وكانت معلومات الا مير هنرى تزداد عن غرب أفريقيا ، إذ في كل رحلة كان يأسر بعض الافريقيين ويحصل منهم على معلومات ، وكذلك أثناء التعامل النجارى كانت تصله معداومات جو بدة (١) ،

كا أن الرتفاليين قد استفادوا من هذه الرحلات الطويلة فتعودوا على الرحلات البحريه ، كما كسبوا المران في الحرب البحرية لاسيا ضد الزنوج ، وأصبحت السفن البرتفالية على درجة كبيرة من النقدم في الصناعة بما هيأ لهم مكانا ممتازاً وسط البحريات القوية في القارة الأوروبية ، كما أصبح الملاح البرتفالي إلى جانب إتقانه الملاحة عارباً ممتازاً خصوصاً في القارة الأفريقية (٣)، المسلح رجالها بأسلحة بدائية أمام بارود البرتفال ومدافعهم .

<sup>(</sup>١) د . عبد الملك عودة : المرجع السابق ص ٦٠٠

<sup>(</sup>٢) د زاهر رياض : استعمار أفريقية ص ٢٢ .

كان تقدم الكشف والغزو البرتغالى لافريقيا في عهد الامير هنرى، وفي بدم عهده بطيئا، إذ لم يصل على الساحل الافريق حتى عام ١٤٣٤م إلا إلى رأس برجا دور، ولم تتوغل حملاته داخل أفريقيا، وقد حاول احتلال جزر كنارية، لكن ملوك قشتالة وقفوا أمام هذه المحاولة فتقرب الامير هنرى إلى البابا دمار تان الحامس، وحصل منه عام ١٥٤٤م على مرسوم باكتشاف الطريق إلى الهند وشن الحرب صند المسلمين، و تأكد هذا المرسوم بمرسوم بابوى آخر بعد عامين، بما جعل البرتغال تعلن نفسها مالكة لجميع الشواطىء الافريقية جنوب مراكش في الوقت الذي كانت فيه أسبانيا تنشط في الكشف والاستعمار في العالم الجديد بصفة خاصة بما أدى إلى وجود صراع بين القوتين استمر حتى عقدت مصاهدة ترود سيلاس أدى إلى وجود صراع بين القوتين استمر حتى عقدت مصاهدة ترود سيلاس أدى إلى وجود صراع بين القوتين استمر حتى عقدت مصاهدة ترود سيلاس أحدى الأفريقية التي تصل إليها جنوب مراكش حتى الهند وأن تظل أسبانيا في مراكش واستعمارها المجليد .

### ثانياً: فاسكودي جاما Vascodi gama :

تابع البرنفاليون نشاطهم الكشنى والاستعمارى فاجتازت سفنهم غانا وخط المنتقل الم

وأهوال فى الدوران حول الرأس ، وكانت هذه التسمية سببا فى بطء حركة الكشف إلى حين .

ومنذ عام ١٤٨٧م عاود البرتغاليون فشاطهم للدوران حول أفريقيا ، وهذه المرة زاد نشاطهم بعد أن ازداد نشاط الآسبان للوصول إلى الشرق بالسير غرباً في المحيط، خاصة وأن الآسبان قد أصابوا تجاحا على يد كريستوف كولمبس، فأدى نجاح الآسبان إلى زيادة نشاط البرتغاليين و تعود رحلاتهم حول أفريقيا، فنى عام ١٤٩٧م قامكو دى جاما بأولى رحلاته للوصول إلى الهند بالدرران فنى عام ١٤٩٧م وقد استغرقت هذه الرحلة ذهابا وعودة من وإلى لشبونة عامين من ١٤٩٧م اجتاز فيها رأس الرجاء الصالح وهو صاحبالتسمية صوصل إلى مدينة مالندى على ساحل أفريقيا الجنوبي الشرق عن طريق مينساء موزمبيق، ومن مالندى ساعدت الرياح الموسمية حملة دى جاما على الوصول إلى ساحل المابار في المند بالقرب من كلكتا أو قاليقوط كما سماها العرب .

ويذكر بعض المؤرخين أنوصول دى جاما إلى الهندكان بارشاد دليل عرب بينها يذكر البعض الآخر أن دى جاما أخذ معه دليلا من الهنود العالمين حق العلم بالطريق الموصل إلى قاليةوط وذلك من مااندى ، وأن العرب قمد رفضوا أن يدلوه فى كل الثغور التى نزل بها ليسأل عن الطريق إلى الهند ، ولكننا مع الرأى القاتل بأن دى جاما قد استخدم دليلا هنديا صاحبه أثناء كشفه للسواحل الآفريقية ، وفي مالندى قدم حاكمها الذى كما تصدر المصادر لم ير خيراً من معرفة دى جاما للماريق إلى ساحل الملبار فقدم دليلا من العرب قام بارشاد السفن البرتغالية حتى وصلت إلى الهند .

وعند وصول دى جاما إلى قاليقوط وجدها تموج بالتجار العرب الذين

يتمتمون بنفوذكبير فى تلك الجهات ، ويتولون التجارة فى التوابل والمنسوجات والاحجار الكريمة ، وينقلون مواد التجارة بين موانى ساحل الملبار وبين مرمز على الخليج العربى وعدن عند مدخل البحر الاحر وغيرها . ولم يشأ دى جاما أن يصطدم معالنجار العرب المسلمين فى قاليقوط فاتجه شمالا إلى كنافور وجوا شم عاد إلى لشبونة عن طربق مالندى وجنوب أفريقيا .

كان وجود العرب والمسلمين في شرق أفريقيا وفي ساحل الملبسار وفي المياه الواقعة بينهما عائقا أمام البرتغاليين للاستحواذ على تجارة التوابل وتحقيق حلمهم في إنشاء أمبراطورية برتغالية ، وإذا كان البرتغاليون قد نجحوا في إنشاء مراكز لهم على الساحل الفربي لأفريقيا — وإن لم يترغلوا في داخل القارة حيث لم يكن ذلك من سياستهم — بسهولة ودون صعوبات كبيرة فإن إقامة مثل هذه المراكز على الساحل الشرقي لأفريقيا المطلعلي المحيط الهندي والبحر العربي وإقامة مراكز عمائلة في الهند يحول دون تحقيقها الوجود العربي والإسلامي في تلك الجهات ، وقد أدرك دي جاما هذه الحقيقة .

كانت أهم مدن الساحل الشرقى لافريقيا وهى مالندا ومومباسا وكاوة وسوفالا تخضع لسيطرة أمراء المسلمين وحكامهم ، وكانت حياة الافارقةالشرقيين أكثر تقدما ورقيا بفضل العرب والمسلمين من سكان غرب القارة الافريقية التي وجدت فيها سلطنات إسلامية أيضا ، ولكنها كانت داخلية وليست ساحلية مثل سلطنات مالي وسنغاى وغانا وغيرها، فلم يصطدم بها البر تغالبون المهتمون بالسواحل دون الدواخل .

ولم تكن قوة العرب والمسلمين رغم مهارتهم الحربية والبحرية بقادرة على مدافعة البرتغاليين الذين يمتلكون سفنا أكثر تقدما وأكبر ، وأسلحة أحدث وأضخم، ومن ثم عندما حدث الصدام بينالبرتغاليين والعرب والمسلمين تراجع العرب والمسلمون أمام ضغط أعدائهم ومن ثم استطاع البرتغاليون تحقيق مآربهم فى شرق أفريقيا وفى الهند .

وفى عهد ملك البرتفال عما نوبل السحيد ( ١٤٩٥ – ١٥١١ م) عمل المبرتفاليون على إنشاء امبراطوريتهم والقضاء على الوجود العربى والإسلامى فى الهند واالطريق المار بأفريقيا الموصل إلى البند ، غرج « كابرال ، من ، قادش ، فى مارس ١٥٥٠ م بحملة وصلت إلى البرازيل عند خط عرض ١٦ درجة جنوب خط الاستواء بوجه الصدفة ، وذلك عندما أراد كابرال تجنب هدوء خليج غانا فاتجه نحو الجنوب الفرنى ، وترتب على ذلك أن أرسل الملك عمانويل المكشف هذه البلاد الجديدة ، أمرية وفيزبوتشى ، Amerigo Vispoch وأما كابرال فقد استأنف رحلته حول أفريقيا ، وهاجم المدن الإسلامية على الساحل الشرقى وخربها وسبط على موزمبيق ، ثم اتجه إلى الهند حيث اشتبك مع العرب والمسلين وخرب بعض أحياء مدينة فاليقوط نم عاد إلى العرتفال .

وكانت حملة فاسكو دى جاما الثانية عام ١٥٠٢م هدفها إقرار وضع البرتغاليين فى شرق أفريقيا وفى الهند ، وتأسيس مراكز برتغالية ومحاربة العرب والمسلمين فى تلك الجهات و تحقيق أطماع الملك عمانويل بفرض السيادة البرتغالية على محار الهند ، والاستيلاء على موانى تلك البحار ، وقام دى جاما برحلته هذه وأكمل تخريب قاليقوط وقتل حاكها ، فاستنجد حاكها الجديد , بقانصوه الغورى ، سلطان مصر الذى أرسل البابا فى روما ينذره بأنه إذا لم يستخدم نفوذه لإيقاف البرتغاليين عند حدهم فإنه سيهدم الكنائس ويقتص من المسيحيين فى البلاد التى تحت سيادته ، ولكن دون جدوى من هذا الانذار .

وبعودة دى جاما إلى البرتغال عام ١٥٠٣ م كانت امبراطورية البرتغال الشرقية قد تأسست وكان عليها أن تسير شوطا أبعد للقطاء على مراكز العرب

( إفريقيا - ٤ )

والمسلمين فى شرق أفريقيا والهند ، والذين حاولوا تجنب المراكز البرتفالية ، وكانت خطة البرتفاليين الجديدة هى مهاجمة الملاحة الإسلامية فى جميع وجوه فضاطها فى الشاطة ين الأفريق والعربى ، والشاطىء الأفريق مفتاحه فى عدن والشاطىء العربى مفتاحه فى هرمز ، وإنشاء مركز جديد رئيسى على ساحل الملبار يكون عناية نواة تجارية و بحرية لامبراطورية شرقية كبيرة يعملون منه ،

# ثالثا : فرانسو! أليدا Fransisco Almida

ابتدأ نشاط فرانسوا – فرانسكو – ألميدا منذ تعيينه عام ١٥٠٥ م قائدا للاسطول البرتفاني و نائب الملك للا ملاك الهندية ، وكانت خطئه تتلخص فى الاكتفاء بالسيطرة على البحار الهندية فقط وذلك بانشاء المحطات الصرورية اللازمة لمتوين وحماية الاسطول ، فلا يؤسس البرتفاليون أية مستعمرات ، باعتبار أن مستقبل البرتفال البرتفال التجارة لايستلزم بالصرورة إنشاء مستعمرات أبعد ما تحتمله طاقة البرتفال .

واستند ألميداكذلك فى خطته هذه على أن إنشاء المراكز أو المحطات يحتاج إلى عدد قليل جداً من القوات الحربية والى تكفى لمجرد ضمان التجارة فى هذه البحار ، بينها يحتاج تأسيس المستعمرات إلى بجبودات كبيرة وقوات ضخمة ، ثم أنه يؤدى إلى توزيع القوى ويجمل من الصعب الدفاع عن المراكز والحصون البرتفالية إذا كثر عددها فى هذه الجهات البعيدة عن الوطن الام أى البرتفال .

وفيها بين عامى ١٥٠٥ م ، ١٥٠٩ م نفذ ألميدا برنابجه حيث كان لابد له أن يدمر القوى البحرية في المنطقة حتى لاتكرن خطراً على المحطات أو المراكز التي يقوم بإنشائها ، ومن ثم فكر في تدمير المواني التي قد يلجأ إليها الاسطول المصرى، وهو القوة البحرية الرئيسية الكبيرة في البحار الهندية ، فهاجم ألميدا

أولا ميناء كلوة وهى مدينة عربية زاهرة على ساحل أفريقيا الشرقى وخربها واستولى على مافيها ثم أنشأ بها محطة تجارية برتفالية ،كما أنشأ محطة أخرى بمدينة مومباسا وهى مدينة وبية أخرى على الشاطىء الشرقى لافريقيا ، ثم سار إلى موزمبيق وهى الاخرى مدينة عربية على نفس الساحل الشرقى الافريقى وفعل بها مثلما فعل بكلوة ومومباسا من قبل ، وأنشأ بها أيضا محطة تجارية .

وفي هذه الاثناء استنجد العرب والمسلمون في البحار الهندية بالسلطان قانصوه الغورى سلطان مصر المملوكي لانقاذهم من الحظر الداهم الذي تمثل في البرتغاليين وأسلوبهم الوحمي في معاملة العرب والمسلمين في شرق أفريقيا والهند، ومن ثم اشتبك البرتغاليون مع الاسطول المصرى وحلفائه من المفاربة والبنادقة، ودارت معركة بالقرب من جزيرة ديو الواقعة أمام مدينة بومباى وذلك عام ١٥٠٩ مكن النصر فيها للمرتغاليين بفضل قوتهم في الاسلحة والسفن التي تفوق قوة خصومهم، وبذا خلصت لهم سيادة بحار الهند .

## رابعا: الفونسو ألبو كيرك Alfonso Albokirk

أدى انتصار الرتفاليين في موقعة ديو البحرية إلى تركيز جهودهم ونشاطهم غير الهند، وكان صاحب هذه الحظة وألفونسو ألبوكيرك ، (١٥١٠ – ١٠١٥م)، وكان برناجه احتلال المنافذ البحرية الموصلة إلى بحار الهند أى احتلال مدخل الجليج العربي من جهة أخرى، فاستولى على مسقط هرمي مفتاح باب المندب، ثم سلمت إليه هرمز على مدخل الخليج العربي، فاستطاع العربفاليون بفضل هذا الاحتلال السيطرة على تجارة الهند الصادرة عن طريق الحليج العربي .

ثم استولى ألبوكيرك على . جوا ، في نوفبر عام ١٥١٠ م ، وقد جمــالما

البرتفاليون من ذلك الحين المركز الرئيسي لأملاكهم الاسيوية ، وارتحل إليها كثير من البرتفاليين للاقامة بها ، وفي عام ١٠٥١م استولى ألبوكيرك على . ملقا ، ثم حاول الاستيلاء على عدن للسيطرة السكاملة على مدخل البحر الاحر ولكنه فشل عام ١٥١٣م ، وفي عام ١٥١٥م تم له نهائيا الاستيلاء على هرمز ومات في ديمبر من نفس العام .

### خامسا: نهاية الكشوف الجغرافية:

يمتبر نشاط ألبوكيرك قة ماوصلت إليه امبراطورية البرتفال الهند، ورغم أن الكشوف البرتفالية والاستمار لم تقم أساسًا على إنشاء مستعمرات، ولم يكن هدفهم أساسًا أفريقيًا بل آسيًا، فإن البرتفاليين استطاعوا أن يؤسسوا في أفريقيًا مستعمرات حقيقية في جزر ماديرا وآزورس والرأس الأخضر إلى جانب المراكز اللي أنشأوها على الشاطىء الغرى لأفريقيًا من مراكش حتى المكرون، وعلى الشاطىء الفريقيا في موزمبيق وكلوة وغيرهما، هذا إلى جانب مستعمرة كبرة في البرازيل بأمريكما الجنوبية .

وقد تمثل الكشف والاستمار البرتفالي لأفريقيا في استغلال الشاطى. الأفريقي كحطات للحصول على تموين السفن البرتفالية والحصول على المواد الحام والرقيق. ولم يكن اهتمام البرتفاليين بداخل القارة أكثر من الرغبة في اتقاء عداء السكان، فني الشاطىء الغربي تركز النشاط البرتفالي حتى عام ١٥٥٠ م في المنطقة الممتدة بمن الرأس الابيض والسكاميرون والجزر المواجهة لها ، ولم يسمحوا لاية قوة أجنبية بمنافستهم في المنطقة الني ادعوا ملكيتها محكم سبقهم إليها.

وكانت سياسة البرتفال فى استفلال هذه المباطق تقوم على أســاس إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية معاازعماء الافارقة ، معالتبشيرَ بالمسيحية ، واحتــكار التجارة مع سكان أفريقيا ، والاتجار فى الرقيق وتصديره إلى العالم الجديد ، وساد الاحتكار التجارى البرتفالي لغرب أفريقيا طوال القرن السادس عشر رغم قدوم بعض الاوروبيين إلى تلك الجهات ، ومن ثم سيطر البرتفاليون على تجارة الكنفو وأنجو لا التي احتلت في نهاية القرن السادس عشر مكان الكنفو في الأهمية عند البرتفاليين .

وقد انتقلت أملاك البرتغال إلى أسبانيا حين استطاع ملك أسبانيا وفيليب الثانى ، أن يستولى على عرش البرتغال نفسها عام ١٥٨٠ م بفضل ادعاءات على المرش ناتجة من الزجهات المتعددة بين الاسرتين البرتغالية والاسبانية . وقد استطاع الاسبان خلال النصف الاول من القرن السادس عشر احتلال المناطق الساحلية في المغرب الاوسط والادن حتى جاء الغزو التركى لينقذ تلك البسلاد \_ الجوائر وطرابلس \_ من يد الاسبان .

أما الهولنديون فقد بدأوا منذ منتصف القرن السابع عشر بهاجمون محطات ومراكز البرتفال ويحلون محلم في الشرق، وكانوا قد عرفوا الطريق إلى الهند، فأنشأوا شركة الهند الشرقية الهولندية عام ١٩٠٩ م وأنشأوا في الملايو محطتهم البحرية الكبرى ولتأمينها احتلوا جزيرة سيلان دوبندر عباس، على الحليج العربي، كا نولوا في رأس الرجاء الصالح عام ١٩٥٧ م، وكان ذلك أول نزول للهولنديين في أفريقيا، وهناك جاء إليهم مهاجرون ألمان وفرنسيون تضافروا جميما في محاربة الافارقة والاستيلاء على أراضيهم حول مدينة الكاب الحالية — وطردهم إلى داخل القارة .

وقد أخذ الصراع يشتد بين بقايا المحطات البرتغالية على الســاحل الشرقى الأفريقيا من جهة وبين العرب والمسلمين والآفارقة من جهة أخرى ، ولم تأت سنة مرب متى كما نت القوة الاسلامية قد أبعدت كل أثر للتجار البرتغاليين والجنود

من قلب المدن الني سبق أن نزلوا بها(١) .

ونخلص من كل ماسبق إلى أن مظاهر الكشف والاستمار البرتفالى لأفريقيا قد تمثل فى النقاط التالية :

أولا: لم تكن أفريقيا تمثل هدفا عند البرتغال يصاون إليه ويحققونه ، وإنما كانت وسيلة يصلون عن طريقها إلى تحتمق هدفهم الاسمى وهو احتكار مجارة الهند والسيطرة على البحار الهندية وشواطنها ، وانحصر الاهتمام البرتغالى بأفريقيا في تأمين طريق الوصول إلى البحار الهندية بإقامة حصون ومحطات على الشواطى الافريقة الغربية والشرقية .

ثانياً : لم يكن هدف البرتغاليين إقامة مستعمرات بل إقامة محطات ومراكز على السواحل الافريقية ولذلك لم يعنهم كثيرا التوغل داخل القارة ، وكل ماعناهم هو تأمين المحطات التي أقيمت على السواحل من إغارات الافارقة .

ثالثا: اختار الرتفاليون مناطق على الشواطىء الافريقية تصلح لرسو السفن، و يمكن فيها إفامة الحصون والقلاع والمخازن والمحطات البحرية التي تحتوى على مساكن للجنود الرتفاليين المكلفين بحراسة المحطة، ومساكن للتجار البرتفاليين وخدمهم من الافارقة الذين يجبرون على اعتناق المسيحية، إلى جانب إنشاء كنيسة.

رابعاً: اعتنق البرتفاليون فكرة أن تجارة الهند لن تخلص لهم وحدهم إلا بالقضاء على التجار المسلمين والعرب فى تلك الجهات ، ومن ثم فقد هاجموا ودمروا جميع المدن العربية والاسلامية على الشاطىء الشرقى لافريقيا وأقاموا مكانها محطات خاصة بهم .

<sup>(</sup>١) د . زاهر رياض : نفس المرجع السابق ص ٤٢ .

خامساً : فرضت البرتغال على الآفارقة فى المناطق التى مدت نفوذها عليها عدم التمامل والاتجار إلا معهم هم أى البرتغاليين ، ومن ثم احتكر البرتغـاليون النجارة مع الآفارقة بالشروط التى يفرضها الاولون على الاخيرين .

سادسا : اهتم الرتغاليون بالانجار فى الرقيق خاصة بعد تكوين مستعمرتهم الكبرى فى الرازيل ، وقد أصبحت لشبونة مركزا رئيسيا لهذه النجارة تستقبل السفن البرتغالية وغيرها المحملة بأعداد كبيرة من الرقيق الأفريق وتحملهم إلى العالم الجديد وإلى أسواق أوروبا من أجل الحصول على الربح التجارى .

# تجارة الرقيق

### متدمة :

ارتبطت تجارة الرقيق من أفريقيا فى تاريخ العلاقات الأوروبية الأفريقية بحركة الكشوف الجغرافية والاستمار الأوروبى، وليس أدل على ذلك من أن الأمير منرى الملاح نفسه اقتنص فى أولى رحلاته إلى الساحل الغربي لأفريقيا إلى الجنوب من دراكش هام ١٤٤١م عشرة من الرقيق أهداها للبابا فى روما مع كمية من الذهب ليحصل على تأييد وموافقة الكنيسة الكانوليكية لمشروعاته الاستمارية فى أفريقيا .

وإذا تتبعنا الدول الأوروبية بجد هذه الحقيقة واضحة أيضا، فقد استدرت البرتفال أثناء الدوران حول أفريقيا لموصول إلى الهند في اقتناص الرقيق من أفريقيا ونقله إلى الشبونة ثم بيعه للدول الأوروبية لاستخدامه في أعمال الزراهة والاعمال الشاقة ، كما أن البرتفال نفسها كانت وبعد أن تم لها اكتشاف البرازيل في العالم الجديد كانت توجه أعداداً كبيرة من الرقيق الافريق للممل في مزارع القصب والقطن في ممتلكاتها الأمريكية ، ونفس الشيء يقال عن أسبانيا وعن فرنسا وعن انجازا ، ثم هواندا والدا فرك وغيرها من الدول الاوروبية .

وقد استأثر الساحل الغربي لأفريقيا بنشاط الدول الاوروبية في اقتناص

الرقيق ، ولمل مرد ذلك إلى أن ذلك الساحل كان أول السواحل الأفريقية اكتشافا وارتيادا لمياهه من قبل الدول الأوروبية ، بالاضافة إلى قرب هذا الساحل لأوروبا فيسهل الانصال بالوطن الأم في أوروبا ، هذا إلى جانب مواجهة هذا الساحل للأمريكتين التي صارت الميدان الفسيح لاستقبال الاعداد الففيرة من الرقيق التي كانت تشمن من أفريقيا ومن ساحلها الفربي على وجه الحصوص للممل في مناجم الأمريكتين و وزار عها .

ولكن ليس معنى هذا أن سواحل أفريقيا الجنوبية والشرقية خلت من مثل هذا النشاط ، إذ أن العرتفال مارست افتناص الرقيق من موزمبيق على الساحل الشرق ، كا أن العرب مارسوا هذه العملية أيضا على الساحل الشرق في مواجهة البحر العربي والمحيط الهندى ، وإن كان النشاط في هذه الجهات لم يصل إلى وماصل إليه في الساحل الفربي لأفريقيا للا سباب التي ذكرناها والتي تميز الساحل الغربي عن غيره من سواحل القارة .

### أولا : الدول الأوروبية وتجارة الرقيق :

وفى استعراضنا لتجارة الرقيق الني صارت تجارة مربحة لكل العاملين بها سواء كانوا تجاراً للرقيق أو الذين يملكون سفناً لنقل الرقيق إلى العالم الجديد، أو مستغلى الرقيق في هذا العالم الجديد في ميدان زراعة القصب والقطن والدخان، وفي ميدان استخراج المعادن النفيسة من المناجم، وفي هذا الاستعراض سوف نناقش دور كل دولة من الدول الاوروبية في تجارة الرقيق.

### البرتغال :

كانت البرتغال أسبق الدول الاوروبية اتجاراً في الرقيق ، ومرجع ذلك إلى

كونها تزعمت منذ البداية حركة الكشوف الجغرافية والاستمار ، ومارست نشاطها في هذا المجال في ساحل أفريقيا الغربي ، وكانت تعارة الرقيق على يد البر تغاليين مرتبطة أيضا بنظام الاستعمار البرتغالى نفسه ، ذلك النظام الذي كان يقوم على إنشاء محطات مسلحة بالبنادق على السواحل الأفريقية ، وبصفة خاصة عنسد مصبات الأنهار .

وكانحرا سهده المحلمات من البر تغالبين يتصاون بالأهالي الأفارقة ويتبادلون معهم الاتجار في عدة سلع ، فكان البر تغالبون يبيعون للأفارقة البنادقة وذخيرتها والاقشة والحرز ، بينها يشترون من الأفارقة النهب والرقيق ، وكان بعض المفامرين البر تغالبين محصلون على عقد باحتسكار تجارة جزء من الساحل الأفريق أو نقوم وكالات تجارية في منطقة ساحلية تباشر هذا النشاط في صيد الرقيق ، وقد بدأ نشاط البر تغالبين في صيد الرقيق بهذه الصورة منذ عام

وفي بداية القرن السادس عشر حدثت أزمة اقتصادية في العرتفال ذاتها تطلبت ربحاً أكبر وأسرع من أفريقيا ، ومن ثم اهتمت البرتفال بتجارة الرقيق باعتبارها التجاره المربحة والسريعة العائد ، ولذلك فإنه لم تمر على وحادثة رسو مراكب ديبجوكاو في مصب نهر الكنفو لأول مرة إلا ثلاثون سنة ، حتى أصدر الملك عمانويل حملك البرتفال أوامره لرسله في أفريقيا يقول لهم فيها : برغم أن الهدف الرئيسي هو خدمة الله ومتمة الملك إلا أن واجبكم هو شرح رسالتنا لملك الكنفو، وكما لوكتم تتحدثون باسمى ، لبيان ما يجب عليه أن يقوم به ليملاك المعبد والنحاس والماج ، (١).

<sup>(</sup>١) بازبل دافيدسون تعريب عبدالقادر حمزه : صحوة أفريقيا ص ٥٥،٥٥ .

وكانت أسبانيا تهتم باكتشاف العمالم الجديد بعد اتفاق التقسيم بينها وبين البرتفال حول ميادين الكشف والاستمار ، وعندما استقر لها الآمر في العمالم الجديد ، وظهرت الحاجة الملحة إلى أيدى عاملة للعمل في المزارع والمناجم بحيث تكون هذه الآيدى وفيرة ورخيصة ، تم عقد اتفاق بين البرتفال وأسبانيا نص على أن تتولى البرتفال ترويد المزارع والمناجم في الإملاك الاسبانية بجزر الهند الغربية والقارتين الأمريكيتين بالاعداد اللازمة من الرقيق الأفريقي

ونتيجة لهذا الانفاق وغيره نشطت السفن الرتغالية فى حل الرقيق من غرب أفريقيا أساسا والتوقف فى الشبو نة التى افتتحت بها سوقر سمية لنجارة الرقيق عام ١٥٣٧م، وصارت طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر المركز الرئيسى لتجاره الرقيق قبل نقله مباشرة إلى العالم الجديد عبر الاطلنطى، ونتج عن هذا النشاط المتزايد ارتفاع أسعار الرقيق تبعا لازدياد الطلب وشدة الاحتياج، ومن ثم أصبح الاتجار فى الرقيق علية مربحة وذات عائد مجز لكل مشتغل بها، ومن ثم زاد عدد المغامرين الراغيين فى الحصول على الربح النجارى من صيد الرقيق وشحنه موقعة و دقاة على الربح النجارى من صيد الرقيق وشحنه و فقله و سعه .

وللجنيقة فقد كان معظم جلابوا الرقيق وموردوهم أو جميمهم من الزعاء والتجار الآفارقةالذين كانرا يصطادونالرقيق رجالا ونساء وأطفالا ويسوقونهم سوقا عنيفامقيدين بالسلاسل ومربوطين بعمود من الخشب حيث يمتون في صفوف لبيمهم للبرتفالين وغيرهم من الاوروبيين في محطاتهم الني تشتمل على أسواق لتجارة الرقيق وتجارة السلم الاخرى، وهناك يعرض الرقيق هلى المشترين الغين يفحصونهم ويساومون في الشراء، فالرجال الاقوياء أكثر ثمنا من الاطفال، وهكذا.

كان المدد الاكبر من الرقبق يأتى من أجمولا والكنغو إلى جانب غينيا

وغانا وموزمبيق، وقد أصبحت التجارة فى الرقيق فى هـذه الجهات مصدر ربح كبير حتى أصبح فى الامـكان الاعتباد عليها كصدر من مصادر الدخل أكثر من تجـارة السلع الاخرى كالذهب مثلا أو التوابل التيهى مطمح الـكشف البرتغالى من الداية .

ومما تجدر الاشارة إليه أنه بعد تجاح البرتغال في الوصول إلى الهند والسيطرة على تجارتها أصبحت أفريقيا تمثل سوقا ثانوية بالنسبة للبرتغاليين لدرجة أن المحطات البرتغالية على السواحل الافريقية نالها شيء من عدم اهتمام الحكومة البرتغالية، واقتصر نشاط البرتغال في أفريقيا على الاتجار في الرقيق وإقامة العلاقات مع الزعماء الافارقة والنجار الافارقة أيضا من أجل الحصول على مزيد من الرقيق لبيعه في أسواق أوروبا أو نقله إلى الممتلكات الاوروبية في العالم الجديد.

كما أن نشاط البرتفاليين في الهند قد دفعهم إلى الاصطدام بالعرب والمسلمين ومدنهم المقامة على الساحل الشرقى لافريقيا ، وأمسلك البرتفاليون بتجارة الرقيق في شرق أفريقيا بأيديهم كما أمسكوا بها في غرب القارة الافريقية.

#### أسبانيا:

جاء اهتهام الأسبان بتجارة الرقيق مرتبطا بحاجتهم للأيدى العاملة الوفيرة والرخيصة للعمل فى مزارع ومناجم أملاكهم الامريكية بعد أن تبين لهم استحالة الاعتهاء كلية على الهنود الحر سكان العالم الجديد الاصليين، فى هذه الاعمال المتزايدة مع تزايد النشاط الاستعمارى الاسبانى هناك، ومع وجود مواطنين أسبان بقصد الإهامة والاستفلال.

ولما كان البرتفاليون هم المسيطرون على هذه التجارة فقد عقد الاسبان معهم اتفاقا وونا البرتفال بموجبه الاملاك الاسبانية في العالم الجديد بأعداد من رقيق أفريقيا ، وبناء على هذا الاتفاق أخذت شحنات الرقيق الافريق تصل إلى العالم الجديد ، فوصلت أول شحنة منه إلى هاييق عام ١٥٠١ م ، وفي عام ١٥٧١ م وصلت شحنة أخرى إلى كوبا ، وهكذا توالت الشحنات حق اثارت رجال الدين الاسبان بصفة خاصة نتيجة للمعاملة الفاسية التي لقيها الرقيق في المكسيك وجزر الهذا الغربية .

وكانت الشركات الاوروبية تتنافس من أجل توريد الرقيق إلى الأملاك الاسبانية في العالم الجديد ، خاصة بعد دخول انجلترا وفرنسا في ميدان التسابق الاستعماري في أفريقيا ووقوفها ضد الاحتكار العرتفالي للتجارة الأفريقية وخاصة تجارة الرقيق ، ومن تلك الشركات شركة دوليام وميري، Wifiam aub Mary الإجلاية ألى الممتلكات الاسبانية في العالم الجديد بعد صلح أترخت على ١٧١٣ م عقب حرب الورائة المساوية ، كا كانت الشركة تورد الرقيق إلى الجزر الى استوات عليها انجلترا في العالم الجديد مثل جزيرة برمودا وجزيرة برباروس .

### إنجلترة:

لم تنف انجلترا وهي الدولة البحرية موقف المنفرج من نشاط العرتفال في جال الكثيف والاستعمار وتجارة الرقيق، وكان أول نشاط بريطاني في هذا السبيل في أفريقيا هو قيام وسيرجون هوكر gohn Hawkins . — القرصان الانجليزي — بنقل أعداد من الرقيق قدر بحوالي أربعاتة ، إلى الأمريكتين عام ١٥٦٧م ، وتلى ذلك إنشاء أول شركة بريطانية للانجار ونقل الرقيق بالسفن من غرب أفريقيا عام ١٥٥٨م أن يصبح من غرب أفريقيا عام ١٦٦٢م أن يصبح

لها مركز أو محطة تسيطر عليها فى غرب أفريقيا وتقع على نهر جامبيا Ghamlia وفيها بين على مراوبال والنساء وفيها بين على ماليونين من الرجال والنساء الافارقة \_ طبقاً لاحد التقديرات \_ رقيقاً إلى المستعمرات البريطانية فى جزر الهذية و المريكا النمالية ، (1) .

واحتكرت السفن والشركات الانجليزية مند عهد الملكة إليزابيث الاولى في النصف الثانى من القرن السادس عشر نقل الرقيق من أفريقيا إلى الممتلكات البريطانية ، ثم دخلت في منافسة مع الشركات، والسفن الاوروبية الاخرى في محاولة لاحتكار نقل الرقيق من غرب أفريقيا إلى الممتلكات الاسبانية والفرنسية بصفة خاصة والاوروبية بصفة عامة في العالم الجديد.

وكانت الشركات البريطانية تحصل من ملوك انجازرا على مراسم تتبح لها حرية العمل فى أفريقيا سواء فى تجارة الذهب أو تجارة الرقيق التى زاد اهتمام الشركات البريطانية بها منذ عام ١٩٦٣ م حين حصلت . شركة المهاجرين على امتياز العمل والاتجار فى أفريقياكما حصات على عقود يتبح لها تصدير الرقيق إلى المستعمرات البريطانية والاسبانية ، (٢) .

وقد قررت معاهدة أترخت عام ١٧٦٣ م بأن تقوم الحكومة البريطانيه بتوريد عدد كبير من الرقيق قدر بحوالى ١٥٠ ألف عبد إلى جزر الهند الغربية خلال ثلاثين سنة ، وللحكومة البريطانية أن تقوم بعملية التوريد بنفسها أو تعهد بها إلى شركات بريطانية لتقوم بها ، وهكذا أصبحت الحكومة البريطانية تاجرة رقيق .

<sup>(1)</sup> Kirkwoad ,k , Ibid, P. 15 (۲) د. زاهر رياض: نفس المرجع السابق ص ٩٩ .

وقد أدى امتلاك انجلترا لكثير من المستعمرات فى العالم الجديد إلى ازدياد نشاطها فى تجارة الرقيق ، وإنشاء الشركات البريطانية و تأسيس المراكز والحصون على السواحل الافريقية لاحتكار تجارة الرقيق ، حتى استطاعت انجلترا بمفردها و تصدير عددا يقدر ٥٠٠٠ و ١٩٣٠ فرد من رقيق غرب أفريقيا إلى العالم الجديد فى الفترة من عام ١٩٨٠ إلى ١٧٨٦ م . كما سبق أن ذكرت ، واستفلت فى هذه العملية ١٩٨٧ سفينة كانت تنقل فى الرحلة الواحدة ما يقرب من ، ه ألفا . كما نقلت السفن الانجليزية بعد ترقيع معاهدة أترخت أكثر عن نصف عددالرقيق المصدر من غرب أفريقيا إلى العالم الجديد (١) .

و بفضل الهزيمة التي أنرلها المفامرون الانجليز في عهد الملكة اليزابيت بقوة أسبانيا البحرية و تمكنت بريطانيا في نهاية الامرمن الاستحواذ على تجارة الرقيق المجزية باعتبارها مصدر رخاء لموانيها ، ومن الاسسالي تقوم عليهاقوتها الرأسمالية الآخذة في التوسع . بعد ذلك نظم الامريكيون تجارة الرقيق على نطاق واسع ، وقام قدر كبير من الرخاء الامريكي على المحاصيل والصناعات الممتمدة على عمل الزوج (۲) ، الذين أتى جم البريطانيون إلى أمريكا .

وقد ازدهرت تجارة الرقيق على يد البريطانيين وازدهرت مدن انجليزية تقيجة اتخاذها مراكز وأسواق لهذه التجارة ، ومن أمثلة همذه المدن لندن وليفربول وبرستول ولانكستر ، وقد بلغت هذه التجارة على يدالإنجليز ذروتها قبل حوب الاستقلال الآمريكية ثم كسرت خلال الحرب ، ثم عادت وانتعشت بعد هذه الحرب مما جعل المراكز البريطانية العاملة بهذه التجارة تزيد لتصبح ١٤

<sup>(1)</sup> Goodell ,w : Slavery and anti slavery, p. 9 ماکس لیرنر تعریب د، راشد البراوی :أمریکاکحضارة جا ص ۳۰.

## مركزًا نقلت وتعاملت مع نصف رقيق غرب أفريقيا .

ومع ازدهار تجارة الرقيق على يد البريطانيين فقد ثارت قضية هامة هى شرعية هذه التجارة، ونوع المعامله التى يلقاها هؤلاء الرقيق فى المستممرات البريطانية، وموقف الحكومة البريطانية من هذه القضية . اقد كانت الكنيسة أول من عارض الفظائع التى افترنت بتجارة الرقيق ، وندد رجال الدين بسوء المعاملة التى يلقاها الرقيق فى المستممرات البريطانية ، وطالبوا بضر ورة معاملتهم معاملة إنسانية ، ولقد رحل أحد رجال الدين ويدعى القس ، مورجان جردورين للى جزيرة برباروس وأخذ يهاجم تجارة الرقيق ويصفها بأنها قسوة مجرمة . وظل الكتاب البريطانيون والفرنسيون طوال القرنين السابع عثمر والثامن عشر عالم عون هذه التجارة والماملة التى بلقاها الرقيق من التجار وحكام المستممرات .

ومع ذلك فقد كان هناك من البريطانيين من دافع عن تجارة الرقيق واعتبرها من أسباب عظمة الإمبراطورية البريطانية . وأسطول بريطانيا في المياه الدولية ، باعتبار أن الارباح التي تدرها هدفه التجارة تزيد من ثراء البريطانيين واشتراك البحارة البريطايين في السفن التي تنقل الرقيق يزيد من تدريبهم حتى تتزايد سيطرة الاسطول البريطاني على البحار الذي أصبح منذ نهاية القرن الناما عئر صاحب السيادة الأولى في البحار وأقوى الاساطيل

كما أن الحكومة البريطانية شاركت فى تجارة الرقيق مشاركة فعالة ، بل إن ملوك انجلتراكانوا من كبار تجار الرقيق ، وقد ساهموا بإعطاء مراسم لكل مفامر بريطانى أو شركة استعمارية يشرف عليها انجليزى لمبائرة هذه النجارة ، وحتى حكام المستعمرات البريطانية أثروا من هذه التجارة التى صدرت النشاط التجارى بما تدره من أرباح كبيرة ، وغدا كثير من تجار الرقيق والعاملين بهذه

التجارة البريطانيين من الأثرياء بل ومن الوزراء ، ومن أعضاء البرلمــان الانجلــزى .

وكان الرقيق في الممتلكات البريطانية يعاملون معاملة سيئة و وكانأسيادهم ينكرون عليهم أى حق ، فلم يدكن يسمح لهم بتعليم القراءة والكتابة أو اعتناق الديانة المسيحية خوفا من أن يتأثروا بجادى « التسامح والمساواه التي يفرسها المبشرون في أذهان الرقيق ، كماكان يندر الزواج بين الرقيق ، وكان من حق السيد أن يفسخ عقد الزواج إذا باع أحد الزوجين ، وكانوا بمنوعين من الشهاده أمام المحاكم ، ولم تكن لهم رعاية صحية ، بلكان كل هم أسيادهم استفلالهم إلى أقصى درجة بمكنة من أجل ثراء الاسياد ورجالهم ، ونتيجة لذلك كثرت الوفيات بين الرقيق نتيجة المعاملة التي يلقونها والحالة السيئة الني عاشوا فيها .

وقد استمر هذا الوضع حتى تنبهت بعض العقول في بريطانيا إلى حقيقة المأساة التي يعيشها الرقيق العامل في المستعمرات الإنجليزية والاوروبية بصفة عامة ، ومن ثم ظهرت الدعوة لمعاملة الرقيق معامله حسنة وإعطائهم بعض حقوقهم ، وتنظيم علية الانجار بالرقيق ، ثم تطورت هذه الدعوة إلى أن تألفت في بريطانيا عام 1۷۸۲ م أول جمية لتحرير الرقيق .

#### هو لندا:

بعد ثمورة الهولنديين على فيليب الثانى ملك أسبانيا وحصولهم على استقلالهم بدأت هولندا تأخذ دورها فى تجارة الرقيق، وكادت تصبح المحتسكر الوحيد فى جلب رقيق غرب أفريقيا عبر الاطلنطى إلى العالم الجديد، وذلك بعدأنور ثت نشاط البرتفال فى الكشف والاستعمار فى أفريقيا، وبالتالى ورثتها فى هذه التجارة وقد استقر الهولنديون فى عدة مراكز بغرب أفريقيا لمارسة نشاطهم النجارى

٥٠ (إفريقيا - ٥)

ونقل الرقيق منها إلى العالم الجديد وخاصة الممتلكات الاسبانية ، وقد بلخ عدد هذه المراكز ١٥ مركزاً .

وقد تكونت شركة جزر الهند الغربية الهولندية عام ١٩٢١ م الانجار ونقل المتاجر ومنها الرقيق بين أفريقيا وأمريكا ، كما أن الهولنديين أصبحو منذ عام ١٩٣٧ م منافسين خطرين لمكل نشاط تجارى أوروبي، وخاصة نشاط البرتفاليين والانجليز ، واستولى الهولنديون على كافة موانى ساحل الذهب وأنشأوا موانى جديدة لخدمة تجارة الرقيق .

### فرنسا:

تمثل نشاط فرنسا في تجارة الرقيق في اتجاءين : الاتجاه الأول الحصول على المتياز تنال فرنسا بمتيضاه ١٣ ايرة إيطالية بما يوازى ١٣ فرنسكا فرنسيا تقريبا كرسوم على كل عبد ينقل إلى المستعمرات الفرنسية . وأما الاتجاه الانهافي فهو تأسيس الشركات لنقل الرقيق والتجارة مع العالم الجديد . فقد شكل الفرنسيون عام ١٦٣٣ م شركة السنفال ، وتم في عام ١٦٣٤ م بناء على أوامر كولبير وزير مالية فرنسا إدماج شركة جزر الهند الفربية مع شركة جزر الهند الفربية مع شركة جزر الهند الشرقية لتحقيق أكبر قدر من الأرباح .

وقد نافست الشركات الفرنسية البرتغال فى احتكار تجارة الوقيق ، وقد نجحت المنافسة لصالح الفرنسيين لانهم كانوا أكثر كرماً فى معاملة الافارقة ، ولذلك مال إليهم الزعماء الوطنيون وتعاونوا معهم .

وقد استمر نشاط الفرنسيين في تجمارة الرقيق حتى قيام الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩م حيث تأثرت بها المستعمرات الفرنسية فىجزر الهند الغربية بصفة خاصة والعالم الجديد بصفة عامة ، إلا أن الملكمين المسيطرين على هـذه المستعمرات قاومو! تطبيق مبادىء الثورة في المساواة وأهمها إعلان حقوق الإنسان والمواطن على الرقيق العامل في هذه المستعمرات .

وقد ظل الفرنسيون يمارسون تجارة الرقيق حتى عام ١٨٦٤ م حين أصدر الامبراطور نابلبون الثالث في تلك السنة مرسوماً يقضى بإلغاء هذه التجارة بصورة رسمية، وإن كان صدور هذا المرسوم لم يقض نهائياً على تجارة الرقيق التي ظل الفرنسيون يمارسونها بطرق غير مشروعة.

### الدول الاوربية الاخرى :

مارست عدة دول أوروبية أخرى فى أوروبا تجارة الرقيق ، ومن هذه الدول السويد والدانمرك وألمانيا ، إما بالمشاركة فى نقل الرقيق من أفريقيا إلى الاسواق الاوروبية والآمريكية ، أو اقتنائه للعمل فى المزارع والمناجم والاعمال التي تعتاج إلى بجهودات عنيفسة أو الاعمال التي يأنف الرجل الابيض من القمام بها .

وقد أرجع المؤرخون الرخاء الاسريكي إلى الجهود التي بدلها الرقيق الأفريق في ميدان الزراعة والصناعة والنعدين وما إلى ذلك من عمليات إنتاجية أو خدمات، فكان نظام و المزارع الكبيرة المهتد من جنوب الولايات المتحدة مخترقاً كل منطقة المكاريي وأمريكا اللاتينية مرتبطاً بعمل العبيد، إذ في وسع الزرعة الكبيرة أن تعدع تكلفة العبد المبدئية العالية وأن توفير الإشراف عليه ، وحين أجرى الإحصاء الأول عام ١٨٠٨ مكان عدد الزنوج ٥٠٠٧٠٠٠ منهم تسعون في المائة من العبيد . وفي هام ١٨٠٨ م أصبحت تجارة الرقيق الأفريقية غير مشروعة غارتفعت قيمة العبيد باعتبارهم من الممتلكات إذ لم يعدد في الإمكان استيرادهم ع(١).

(١) ماكس ليرنو: نفس المرجع السابق ص ٣٠٠

### ثانياً: مكافحة تجارة الرقيق:

كانت تتملك دعاة إلغاء الرق ومكافحة الاتجار فيه حقيقة ، بعيدة الغور هي. أن سرطان الرق حسب تعبير ، آفرى كرافن ، Avory Cravon يكن في فسكرة الرق نفسه ، أى تملك إنسان لآخر ، وفي عدم وجود ما يمنع أسوأ طراز ،ن. البيض من امتلاك قوم أفضل منهم واستغلالهم ، كان العبد يموت صغير السن ، وغالباً ما كان الملاحظ وأبناء السيد ينتهكون حررة نسائه بدافع الشهوة أو على. صبيل اللهو ، نما تدل عليه وفرة حالات الاختلاط العنصري ، (١) .

### عملية الكافحة :

لم تكن عملية مكافحة الرق والإنجار فيه بالعملية السهلة الني يمكن تنفيذها دون بذل الكثير من الجهد والوقت ، وذلك بسبب نفشى هذه التجارة بين القائمين بها والمستفيدين منها ، وبعد أن أصبحت تمثل أعلى دخل تجارى لمكل متمامل فيها ، وعلى هذا فيمكن لنا أن تحدد من البداية القوى الممارضة لعملية المكافحة .

كان معنى مكافحة الرق والإتجار فيه القضاء على معارضة والجلابة ، الذين يقتنصون الرقيق أو يشترونهم من مواطنهم داخل القارة الافريقية ، والقضاء على مقاومة زعماء القبائل الافريقية الذين كانوا يتخذون من هذه العملية وسيلة لفرض سيطرة قبائلهم على القبائل الاضعف وسلبهم أفرادا يبيعونهم للمغامرين الاوروبيين الذين يقيمون في حصونهم وقلاعهم على السواحل الافريقية وبصفة خاصة عند مصبات الانهار .

(١) نفس المصدر ص ٣١.

كما أن مكافحة الرق والانجار فيسه تعنى القضاء على إغراء الربح التجارى الله أن مكافحة الرق والانجار فيسه تعنى القضاء على إغراء الدول الأوروبية تحصل عليه ، وهو ربح وفير ، سواء عن طريق اشتراك سفنها في عملية النقل أو فتح أسواق في أراضيها لبيع الرقيق كانت اشبونة وليفربول مثلا – أو استخدام الرقيق في مزارع ومناجم المستعمرات فيما وراء البحار وخاصة في العالم الجديد .

كما أن مكافحة الرق والاتجار فيه تعنى كذلك الوقوف أمام أصحاب المزارع والمناجم من الاوروبيين الذين انتقلوا إلى العالم الجديد ، واتخذوا لهم مراكز استقروا فيها وأخذوا يستمينون بالرقيق الافريق في استفلال مزارعهم الواسعة ومناجمهم المنتجة حتى تزايدت ثرواتهم وأصبحوا لا يستطيعون الاستفناء عن الرقيق الافريقى ، وهم في نفس الوقت لا يقبلون إعطاء هؤلاء الافارقة حقوقه في الناحية الصحية فاهيك عن الناحية الثقافية .

ولكن استفحال هملية الرق والاتجار فيه وما شابه العملية من معاملة قاسية غير إنسانية للرقيق ، كان لا بد أ بي يحرك البعض لوصف هذه الاحوال واستنكارها والمطالبة بتفييرها إلى أحسن ، وكان رجال الدين والمفكرين هم أول من نبه الرأى العام الاوروبي إلى حقيقة الظروف الني يعيش فيها الرقيق الافريقي عت سيطرة الاوروبيين .

وقد كان من دوافع تنبيه الآذهان لحقيقة أحوال الرقبق أن امتلاك الرقيق بعد أن استفحلت النجارة فيه قد تحول إلى ، عملية صيد بشرى وحشية فلم يقتصر الامر على ببع الرجل القوى للرجل الضعيف ، وإنما تحطمت روابط الاسرة وباع الآباء أبناءهم وكأنهم أشياء لاقيمة لها ، باتوهم للبرتغاليين - وغيرهم - الذين ختموهم بالحديد المحمى كما لوكانوا أغناما ع(١) .

<sup>(</sup>١) بازيل دافيد سون : نفس المرجع السابق ص ٦٠٠

#### انجلترا وسياسة الالغاء:

كانت المجلّرا أسبق الدول الأوروبية نأثراً بدعوة إلغاء الرق ومكافحة تجارة الرقيق، وللحقيقة فإن مناداة بعض الكتاب الانجليز مثل وجون لوك، Gohn look عام ١٩٨٩، وبعض رجال الدين الانجليز بالغاء الرق وتحرير الرقيق العامل تعت سيطرة الرجل الابيض كانت مدفوعة بعوامل انسانية شعر بها هؤلاء المفكرون ورجال الدين. ورغم أن الحكومة البريطانية كانت أسبق الدول الاوروبية استجابة لهذه الدعوة إلا أنه للحقيقة كذلك لم تمكن هذه الاستجابة إيمانا بأهمية العامل الانساني، ولمكن لأن انجلترا قدرت أنه سيكون لها دور كبهر في عملية الالغاء والنحرير يمكنها هذا الدور من فرض سيطرتها على أجزاء من القارة الافريقية بعجة مكافحة الرق وفرض سيطرتها البحار بحجة التأكد من تنفيذ السفن لسياسة الإلغاء وعدم نقلها رقيقا من أفريقيا.

ومع هذا فلا يمكن أن ننكر أن وأولجمية تشكلت لتحرير الرقيق ومكافحة الانتجار فيه كانت في البجائرا عام ١٨٨٧م ، وكان لهذه الجمية دور كبير في هذه المعلية ، حيث استطاعت الحصول على موافقة رئيس الوزارة الريطانية , ببت ، Pitt بانشاء مستعمرة على جزء من ساحل أفريقيا الفربي ثم استئجاره من أحد الوعماء الافارقة ليعيش عليه الرقيق الذي تحرره الجمية ، وكانت أول دفعة مكونه من أربعمائة فرد وصلوا إلى هذه المستعمرة التي سميت سيراليون Siera leono من أربعمائة فرد وصلوا إلى هذه المستعمرة التي سميت سيراليون مستعمرة تابعة للتاج البريطاني ، وأصبحت فريتاون العاصمة أصبحت سيراليون مستعمرة تابعة للتاج البريطاني ، وأصبحت فريتاون العاصمة المركز الرئيسي لمسكافحة تجار الرقيق يم ().

Kirkwood, Ibid, p. 15.

استمرت هذه الجمعية التي عرفت و بجمعية سيراليونى ، نشاطها في مكافحة الرق والانجار فيه ، بنشر دراسات على الرأى العام البريطانى توضح الاحوال الصحية والإنسانية السيئة التي يتعرض لهما الرقيق ، وتقدمت بمذكرات للبرلمان الانجليري ناقشها بجلس العموم في ١٢ مايو ١٩٧٩م ، ثم أصدر عام ١٨٠٦م قراراً بإنهاء تجارة الرقيق في الاراضي الانجليزية ، ومنع نقل الرقيق على أية سفينة تحمل العلم البريطاني .

وتوالت خطوات بريطانيا في هكافحة الرق والاتحار فيه بإنشاء الممهد الافريقي للاشراف على تجارة الرقيق، وباصدار مرسوم عام ١٨١١ بفرض عقوبات على كل من يتجر أو ينقل الرتيق ، حتى جاءت الخطوة الدولية عام ١٨١٥ م في مؤتمر ڤينا الذي انعقد لمناقشة نتائج الحروب النابليونية ، فقد أصدر المؤتم عدة قرارات من بينها قرار يقضى يمنع تجارة الرقيق .

اتخذت المجاترا من مبادرتها بالغاء تجارة الرقيق و الخلاحجة تستخدمها في توسيع نفوذها في أفريقيا بل وفرض سيادتها على البحار الدولية ، في حين أن مكافحة الرق والاتجار فيه لم تكن و سوى ادعاء يسمح لا اجاترا باستخدام العنف لتثبيت أقدامها في تلك المناطق — أفريقيا الشرقية بصفة خاصة — والقضاء على كل مقاومة يستطيع الأهالي أن يقوموا بها به (1).

وليس أدل على ذلك من إنشاء قوة بحرية بريطانية فى ميـاه المحيط الاطامى والحميط الهندى، لتفتيش السفن التى تحمل الرقيق، وعقد الاتفاقيات بين بريطانيا وبين معظم الدول الاوروبية تعطى لبريطانيا الحق فى تفتيش سفن هذه الدول،

<sup>(</sup>١) د. جلال يحيي : التنافس الدولى في شرق أفريقية ص ٢٣٦ ·

هذا بالاضافة إلى اتخاذ نفس الحجة كى تحاول بريطانيا فرض حمايتها على سلطنة رنجبار منذ عام ١٨٢٤م .

وفى واقع الامر جاءت مسألة مكافحة الرق والاتجار فيه فرصة لبريطانيا لفرض سيطرتها ونفوذها على أجزاء من أفريقيا ذات أهمية لهما من النواحى الاستراتيجية والافتصادية ، وذلك أن انجلمرا ومنذ القرن النامن عشر تبدى المتهاما كبيراً بالطريق إلى الهند، ووقوع أفريقيا وخاصة شرقيها في هذا الطريق أغرى لسياسة البريطانية بضرورة أن يكون لها نفوذ في هذه المناطق المطلة على المهندى .

و تاريخ الاحتممار البريطاني في شرق أفريقيا والهند يؤكد هذه الحقيقة بأن يريطانيا تسعى لفرض سيطرتها على شرق أفريقيا بدعوى مكافحة الرق والاتجار فيه ، وليست المماهدة التي عقدتها بريطانيا معسلطان زنزبار في هيونيو ١٨٧٧م لملا دليل على هذه النوايا الاستعمارية حيث نصت هذه المماهدة على مايلي :

۱ منع تصدیر العبید فی ممتلکات سلطان زنزبار .

لغلاق كل الاسواق العامة الى تقوم فى ممكنته بالنعامل فى الرقيق
 وعمل النرتيبات اللازمة فى جميع أنحا مملكته للقيام بهذا العمل .

٣ — القبض على كل من يحاول هذه المحاولة ومحاكمته أمام الضباط البحريين
 أو غيرهم من الوكلاء البريطانيين .

٤ - حماية السلطان للعبيد المحررين وعقاب كل من يحاول إخضاعهم للرق
 من جديد .

ه — تعهد الحكومة البريطانية بمنع الهنود المقيمين في شرق أفريقيا من

۹ قتناء الرقيق أو شراء رقيق جديد ، (۱) .

وواضح من هذه المعاهدة أنها أعطت لبريطانيا سلطة مشاركة السلطان فى محاكة رعاياه وأازمته بقبول نصوصها ، وجعلت لرجالها سلطة فى مملكة السلطان قد تفوق سلطة رجاله .

### موقف الدول الاخرى:

رغم صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا أيام الثورة عام ١٧٨٩ ، والذي ينص على مساواة جميع البشر في الحقوق والواجبات ، إلا أن المستعمرات الفرنسية حرمت من التمتع جذه الحقوق ، ولكن سكان مستعمرة وسان درمنجو ، الزنوج أجبروا بثورتهم عام ١٧٩٦ م الحكومة الفرنسية أن تفكر في أحوال هؤلاء الزنوج حتى انتهى الامر بصدور قرار من نابليون أثناء حكم المائة يوم بتحريم تجارة الرقيق في فرنسا و مستعمراتها ، ثم تأكد هذا القرار في معاهدة باريس الثانية عام ١٨١٥م .

وتابعت الدرل الآخرى سياسية المكافحة فحرمت الولايات المتحدة الأمريكية استيراد الرقيق منذ عام ١٧٩٤م، وحرمت الاتجار فيه عام ١٨٠٨م، ورصدت المبالغ لمكافحة هذه التجارة منذ عام ١٨١٩ م، وحصلت وجمية الاستعمار الأمريكي، في نفس السنة على قرار من الحكومة بإنشاء مستعمرة على ساحل أفريقيا الغربي على مثال مستعمرة سيراليون البريطانية — لارسال الرقيق المحررين إلى هذه المستعمرة التي أصبحت نواة لدولة ليبيريا الحاليه . وقد تخلصت الجمية من خطر تهددها خلال الحرب الأهلية الأمريكية من ١٨٦١ — ١٨٦٨ بسبب تمسك الولايات الجنوبية باستخدام الرقيق ولكن انتصار الولايات

<sup>(</sup>١) د. زاهر رياض: نفس المرجع السابق ص ٩٠ .

الشمالية قد جاء في صالح القضاء على تجارة الرقيق في نصف الكرة الغربي

وحدت البرتفال حدو الدول الاوروبية في مكافحة الرق والانجار فيه ، وعقدت لهذا الفرض اتفاقا مع انجلترا حدد عام ، ١٨٥٥ م موحداً لانتهاء تجارة الوقيق في أملاكها الافريقية والامريكية ، وقد كانت مقارمة القناصة والتجار لقرارات تحريم الانجار في الرقيق في المستعمرات البرتغالية وخاصة في موزمبيق عنيفة مما استدى الاستعانة ببريطانيا لفرض حصار محرى وتفتيش الدفن المارة في المياه الافريقية .

أما بقية الدول الأوروبية فقد أصدرت قرارات تحريم الاتجار في الرقيق تباعا، فبولندا اصدرت قرارها في هذا الشأن عام ١٨١٤ م والسويد قبل ذلك بعامين، حتى كان عام ١٨٨٤ / ١٨٨٥م حين انعقد المؤتمر الأوروبي في مدينة برلين الألمانية حيث نص في قراراته على ضرورة تعاون الدول الأوروبية للقضاء على هذه التجارة.

و المكن تقييمنا لعملية مكافحة الرق و الانجار فيه يدعونا إلى القول بأنه رغم صدور قرارات رسمية من الدول بمكافحة تجارة الرقيق و فرض العقو بات ، فقد استمرت هذه النجارة بوسائل غير رسمية وفردية ، نجد دولا أوروبية تعاهدت مع بعض الزعماء الافارقة الذين يباشرون هذه النجارة بنشاط واسع كما حدث بين بلجيكا المسيطرة على دولة الكنفو الحرة و بين ، تيبو تيب، أو ، محمد بن حميد المجيء الذي أسس دولة في شرق الكنفو من صلات مشبوهة ، هذا إلى جانب أن الربيح التجارى واستخدام الرقيق في الانتاج الزراعي والصناعي ، كل ذلك كان يقلل من فعالية الجهود المبذولة في عملية المكافحة والتي اتخذت من البداية تكمئة لفرض النفوذ ، والدليل على ذلك انه بعد انتهاء تجارة الرقيق بقيت الدول

الأوروبية في الأراضي الأفريقية بحجة أخرى وهي رفع مستوى الأفارقة وادخال المدنية إلى حياتهم .

#### الخلاصة :

و هكذا نجد أن انجلترا هند بداية القرن التاسع عشر كانت الدولة الأوروبية الاكبر اتصالا بأفريقيا ، فني الوقت الذي تحطم فيه الاحتىكار التجارى البرتغال ثم هولندا وضعف تجارة بقية الدول الأوروبية مع أفريقيا زادت التجارة الانجليزية وكثر الوجود الانجليزي على سواحل القارة ، وظهرت المعاهدات بين الوكلاء الانجليز وبين زعماء القبائل الأفريقية .

كما أن سيادة الاسطول الانجليزى على البحار قضى على كل منافسة أوروبية المتجارة والنشاط الاستعمارى الانجليزى فى أفريقيا ، وحتى فرنسا لم تنجع فى أن تقف على قدم المساواة مع انجلترا فى هذا المضار، وقد أصبحت السفن الانجليزية هى المسيطرة على عمليات نقل البضائع من الشرق الاقصى إلى أوروبا وبالمكس عبر البحار والمياه الافريقية .

كما أن تجار الرقيق الذي ثبت أن الانجليز خلال القرن الثامن عشر كانوا يمثلون العميل الأول في هذه النجارة بنقلهم مايقرب من ٥٠ / من الرقيق المنقول من أفريقيا إلى العالم الجديد، هذه النجارة اعطت السفن الانجليزية — بعد انتشار الدعوة لإانهاء هذه التجارة — سلطة تفتيش السفن الانجري التي ترسو على السواحل الافريقية، بل أعطت للانجليز الحق في مهاجمة المحطات والحصون المقامة على السواحل الافريقية وتفتيشها أيضا وفلك أسر الرقيق المودعين فيها، ثم يلجأ الانجليز لمقد معاهدات مع التجار والجلابين لمنع الانجار في الرقيق، وهي معاهدات تضع مناطق أفريقية تحت النفوذ الانجليزي بحجمة مراقبة تنفيذ إلغاء الانجار في الرقيق.

و نحن نتفق مع القاتاين بأن دعوة الانجليز لإلغاء الاتجار في الرقيق إنما جاءت نقيجة عاملين هما : أولا منع العبيد من الذهاب إلى الولايات المتحدة التي نالت استقلالها بحد السيف وخلق متاعب اقتصادية لهذه الدولة الناشئة بحرمانها من الآيدى العاملة في مزارعها . وثانيا منح الاسطول الانجليزي حق السيادة على سائر السفن التابعة الدول الاخرى بحجة تفتيش هذه السفن خوفا من الاشتغال بتهريب العبيد ع(١).

(١) د. ابراهيم أحمد العدوى : يقظة السودان ص ٤٢ — ٤٣ .

# الفصل الثالث.

# التسابق الاستعارى

# أولا \_ التطورات الاوربية

- ـــ الثورة الفرنسية .
- \_ الانقلاب الصناعي .
- \_ استكشاف أفريقيا .

# ثانيا \_ استعمار أفريقيا

- \_ مقدمة .
- \_ مۇ تىر برلىن .
- \_ الاستمار البريطاني:
- الاهتمام البريطانى بأفريقيا .
- ٧ ـــ السياسة الاستعمارية البريطانية .
- س \_ مجالات الاستعار الانجليزى .

- (١) شمال وشرق القارة: مصر، الصومال، زنزبار، أوغندا.
  - (ب) جنوب ووسط القارة :
    - (ج) غرب القارة .

### ـــ الاستعار الفرنسي :

- ١ ـــ أسباب النشاط الاستعماري الفرنسي .
  - ٧ ــ مجالات الاستعار الفرنسي :
- (أ) شمال أفريقيا: الجزائر، تونس، مراكش.
  - (ب) شرق أفريقيا : السودان الصومال .
- (ج) غرب أفريقيا: أفريقيا الفرنسية ، أفريقيا الاستواثية الفرنسية

# ـــ الاستعمار البلجيكي ؛

- ١ دوافع الاستعمار البلجيكي .
- ٧ الـكونغر وشرق أفريقيا .

# ـــ الاستعمار البرتغالى :

- ١ دوافع الاستعار البرتغالى .
- ٢ غيتياً ، أنجولا ، وُموزمبيق .
  - -- الاستعار الهولندى .
  - \_ الاستعار الاسباني .
  - ــــ الاستعمار الالمانى :
- ١ تطلع ألمانيا الموحدة للاستعمار .
  - ٢ \_ جالات الاستعار الالماني :

- (١) شرق أفريقيا .
- (ُبُ) غرب وجنوب القارة .
  - \_ الاستمار الإيطالي :
- دوافع الاستمار الإيطالى .
   عالات الاستمار الإيطالى :
- - ( ا ) عمرق أفريقيا . (ب) شمال أفريقيا . ـــــ الاستمار الأمريكى :

# التطورات الأوروبية

تميز القرن التاسع عشر بوضوح الظاهرة الاستمارية الاوروبية ، وكانت أفريقيا بجالا من أخصب المجالات التي تأثرت بالزحف أو التسابق الاستمارى بين الدول الاوروبية خلالهذا القرن والقرن العشرين أيضا ، وجاء هذا الزحف أو التسابق نتيجة عوامل داخل القارة الاوروبية ذاتها أثرت على أفريقيا وجعلنها نهيا للدول الاوروبية ، هذا إلى جانب عامل كشف الاروبيين نجاهل أفريقيا .

وأهم هذه العوامل هي :

١ ــ الثورة الفرنسية .

٢ ــ الانقلاب الصناعي .

٣ \_ استكشاف أفريقيا .

وهذه العوامل تعتبر بحق مسئولة عن النشاط الاستمارى الأوروبي المحموم خلال القرنين الناسع عشر والعشرين ، و توضح ذلك فيها يلي :

الثورة الفرنسية :

عاشت أوربا منذعصر النهضة الاوربية حتىأواخر القرنالنامن عشر صراعا

٨ ( إفريقيا - ٦)

بين النظام القديم وبينءوامل التجديد والتغيير ، و بمغى آخر صراعا بين الإقطاع الأوروبى المتداعى والبورجوازية الناشئة الفتية القوية ، ذلك الصراع الذى شمل نواحى حياة المجتمعات الاوروبية . .

فقد شما العراع الجانب الروحى بظهور دعوات إصلاح المكنيسة الكانوليكية وقيام حركات دينية تهاجم سيطرة الكنيسة ومفاسدها من أمثال هذه الحركات حركة مارتن لوثر في ألمانيا التي عرفت بالبرو تستانتية منذ عام ١٥١٩ م، وحركة بزونجلي بسريسرا في نفس العام تقريباً، وحركة كلفن التي بدأت عام ١٥٣٤ م في سويسرا أيضا وإن كان كلفن فرنسي الاصل ، وغيرهم . كانت نتيجة هذه الحركات قيام حروب دينية بين الدول الاوروبية وحدوث اضطهادات للفرق الدينية الناشئة والمخالفة لمذاهب الملوك الدينية كالهوجونوت في فرنسا الذين لقوا الاضطهاد من ملوك أسرة البوربون الكانوليك بسبب اعتناق الهوجونوت اللبروت اللبروت تلبية .

كما شمل الصراع الأوروبى النواحى التجارية ، ولمل المنافسة الشديدة بين جمهورية البندقية وجمهورية جنوة بصفة خاصة لاحتكار التجارة مع الشرق واحتكار نقلها وتسويقها فى أوروبا خير مثل لذلك الصراع التجارى بحثا عن الربح الوفير الذي تجلبه النجارة مع الشرق عبر مصر والبلاد العربية .

كذلك شمل الصراع الأوروبي الجانب السياسي بين الملوك المستبدين الذين يمكمون بلادهم طبقاً لمبدأ حق الملوك الإلهي في الحسكم وبين شعوبهم الذين تأثروا بحركة النهضة الأوروبية وخاصة أولئك الذين وقعت في أيديهم ثروات طائلة بسبب الربح التجارى والذين كانوا يمدون الملوك بحاجاتهم من المال لتنفيذ مشروعاتهم حاخل البلاد وخارجها ، ومن ثم أخذ هؤلاء الاغنياء يمكونون طبقة جديدة

ضغطت على الملوك من أجل المشاركة فى الحسكم ، وتتجعن ذلك بالفمل أن حمكم أوروبا ابتداء من القرن السادس عشر ملوك مستبدين مستنيرين أشركوا شعوبهم فى الحسكم وخاصة النبلاء ورجال الدين والطبقة الجديدة (البورجوازية) فى صورة هيئات استشارية تعاون فى إدارة دفة الحسكم دون إلزام الملوك بأية التزامات .

كذلك شمل الصراع الأوربي الناحية الاجتهاعية حيث أخذت الطبقة الجديدة 
البورجوازية – الفنية تنافس أصحاب الامتيازات من طبقات المجتمع وأعنى الاشراف وهم كبار النبلاء ورجال الدين ، هيئة الإكليروس ، وتهاجم هذه المحتيازات التي لم يعد لها ما يبررها بعد أن تحملت البورجوازية مد الملوك باحتياجاتهم من الأموال . ومن ثم صار الصراع عنيفا بين هذه الطبقة ح البورجوازية ، وبين الإقطاع المتمثل في أصحاب الامتيازات ، ذلك الصراع الذي أفاد منه الملوك ولم يقد منه سواد الشعب في أوروبا .

ثم أخيرا شمل الصراع فيأوروبا الجانبالفكرى. فقد أثرت النهضة بمقوماتها الفكار الناس وفكت عقال السنتهم وجملتهم يتمتعون بحرية النقد دون أن يتمرضوا الممخاطر، وكانت دعوة النهضة إلى حرية الرأى وضرورة تمتع الناس محقهم في نقدكل ما يحيط بهم سببا في تجرؤ حركات الإصلاح الديني . كما أن أفكار المهضة أفادت في قيام حركة الكشوف الجفرافية والاستمار ابتداء من نهاية القرن الخامس عشر وطوال القرن السادس عشر، تلك الحركة التي أوجدت تنافساً . وصراعا أوروبيا كانت أفريقيا إحدى ضحاياه .

ثم حدثت الثورة الفرنسية فى عام ١٧٨٩ م . . ولم يكن حدوثها إذن مفاجأة أو من خلاء بل كان الصراع الذى سبقها هو مقدماتها وهو المهيم. لها و ·ن ثم فلم تمكن نتائجها بقاصرة على فرنسا دون غيرها بل شملت نتائجها بقية البسلاد الأوروبية وغير الأوروبية وأفريقيا من بينها ، فقد كانت دعوة الثورة الفرنسية إلى الحرية والمساواة والإخاء الإنسانى مصدر إزعاج للملوك وبقايا الإقطاعيين وأصحاب الإمتيازات في أورو با .

ومن ثم شغلت أوروبا بأحداث الثورة الفرنسية وكادت تقتصر العلاقات الاوروبية الأفريقية خلال أحداث الثورة الفرنسية وعهد نابايون من ١٧٨٩ م . ١٨١٥ م على انتقال أجزاء من المناطق الأفريقية من يد دولة أوروبية إلى يد دولة أوروبية أخرى ، ومحاصة المجلدة التى انتزعت من الفرنسيين والهولنديين مناطق ومراكز التجارة الخاصة بهم على السواحل الأفريقية . .

و يحدر بنا أن نشير إلى اهتهامات أوروبية بأفريقيا في تلك الفرة وما نتج عنها أيضا من انجاءات استمارية . مثال ذلك حملة فرنسا لغزو مصر عام١٧٩٨م وموقف انجاترة منها للمحافظة على مصالحها في الشرقين الأبر سطوالافصى ، واهتهام انجاترة أكثر ببحريتها للسيطرة على البحار حول أفريقيا وانتراع المحلة الهواندية في رأس الرجاء الصالح وبعض المراكز الهولندية على ساحل أفريقيا الشرق . هذا بالإضافة إلى ظهور مبدأ الحرية الاقتصادية في أوروبا والذي دعت إلى تطبيقه داخل القارة الاوروبية وخارجها قوى التغيير الناشئة عن أحداث التورة المؤنسية .

## الانقلاب الصناعي :

يعتبر الانقلاب الصناعي المسئول الأول عن الاستمار الأوروبي لأفريقيا في القرن التاسع عشر ، ذلك أن الانقلاب الصناعي الذي ظهرت بوادر. في أو اخر القرن الثامن عشر واكتملت مظاهره في منتصف القرن الناسع عشر قد أدى إلى. انهيار العمل اليدوى وحلول العمل الآلي محله ، كما أدى إلى استخدام الآلات في مختاب الصناعات على نطاق واسع ، حتى أنه لم يكد ينقضي الربع الأول من القرن التاسع عشر حتى كانت الثورة الصناعية آخذة فى الاستقرار وأخــذت الفنون الصناعية فى النقدم والاطراد وبدأ عصر الانتاج الحديث .

وقد أدى استخدام البخار في وسائل النقل الداخلي والخارجي إلى تقريب المسافات وسهولة نقل السلع التجارية من أوروبا إلى خارجها وبين دول القارة ، ونقل الافراد إلى المستعمرات فيها وراه البحار . وساعد على ربط المراني بالمناطق السناعة وأماكن المواد الخام بالمسانع بل وساعد على خاق طلبات جديدة اسلع جديدة مع زيادة كيات المواد الاولية المطلوبة والاسواق اللازمة لاستيماب الانتاج الكبير ، وكل ذلك ساعد على خلق ثورة تجارية أدت إلى تمديل قيمة البسائع والسلع المتبادلة .

وقد أدت الثورة الصناعية إلى عدة أمور منها أنها اقترنت بالعزة القومية في خلق الروح الاستعارية ، وأنها دعت إلى استقرار النظم الدستورية والنيابية في داخل البلاد الأوروبية ودعت إلى ضرورة تمثيل جميع طبقات الشعب في الحكم ، بصورة ديموقراطية مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لأفراد الشعب، وتعميم التعليم بتطبيق مبدأ الإازم والمحانية لاسيا في المراحل التعليمية الأولى ، وكل ذلك تصرف عليه الحكومات ولها في سبيل ذلك أن تفرض من الصرائب ما يمكنها من تنفيذ هذه الحدمات .

وكانت انجلترة أسبق الدول الأوروبية فى مجال الثورة الصناعية لانها كانت أول أمة قومية فى أوروبا انهار فيها النظام الاقطاعى، فأتيحت الممال الحرية فى الانتقال من المرارع إلى المصانع ، هذا إلى أنها كانت تمثلك رصيداً كبيراً من رموس الاموال اللازمة لتنفيذ مشروعات الثورة الصناعية ، جمعت هذه الاموال عن مستمعراتها فى أمريكا والهند بل ومن الاتجار فى الرقيق .

وقد ساعد انجلترة على سبق غيرها فى مجال الثورة الصناعية ما تمت به من. استقرار سياسى ومن نظم ديمتراطية ونيابية ، وما حظيت به من نهضة علية ، ساعدكل ذلك على تحقيق الاهداف التجارية والصناعية بإسهام العلماء والمهندسين فى تقديم خبراتهم لاصحاب المصانع الناشئة .

وقد أدى كل ذلك إلى أن تنشأ مدن جديدة تتكدس بالعمال الجدد فى عالم الصناعة الذين أسهموا فى زيادة الانتاج وبالتالى فى زيادة الاستهلاك من المو اد الحاما لاولية اللازمة للصناعة والمواد الفذائية ، ومن ثم تطلعت انجاترة للمستعمرات. ولافريقيا القارة البكر للحصول على المواد الخامو توفير الاسواق اللازمة لتصريف منتجات المصانع البريطانية .

ولما كانت انجلرة لامنافس لها في مجال الصناعة حتى لقبت باسم و مصنع العالم ، فقد روجت لمبدأ حرية التجارة أى حرية دخول الصناعات أى المنتجات الصناعية والتبجارية إلى الدول الأوروبية بدون قيود أو رسوم جمركية ، وقد استفادت الدول الأوروبية بالفعل من هذه السياسة طالما بقيت الدول الأوروبية متخلفة في الصناعة عن انجلرة ، لكن عندما بدأت الثورة الصناعية تنتقل تدريجياً من انجلرة إلى فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول التي عمدت إلى تعاور صناعاتها وتجارة ، كان لابد من اتجاء جديد تأخذ به انجائرة .

فقد كانت انجاترة لاتبدى اهتهاما كبيراً باستعمار أفريقيا وهى ترى منتجات مصانعها تجد لها سوقا رائيجة فى العالم الجديد، وفى آسيا بل وفى أوروبا ذاتها، طالما كانت انجاترة هى أسبق الدرل الاوروبية فى بحال الصناعة. فلما اهتمت الدول الاخرى بالصناعة وبدأت تنافس انجلترة فى هذا المجال ظهر اهتهام انجلترة بعضرورة استعمار أفريقيا باعتبارها مصدرا كبيراً للمواد الحام اللازمة للصناعة ويمكن أن تكون كذلك سوقا للبضائع الانجليزية ، خاصة وأن فرنسا بدأت

تأخذ نفس الانجاء نحو أفريقيا باحتىلال الجزائر عام ١٨٣٠ م ثم السنغال وماعرف بأفريقيا الغربية الفرنسية حتى يمكن القول أنه أصبح من الواضح أن الاستعمار الاوروبي لأفريقيا لم يكن إلا مرحلة من مراحل التطور الاقتصادى في أوروبا.

# استكشاف أفريقيا:

يمثل الاتجاء لاستكشاف أفريقيا مرحلة هامة فى استمار القارة الأفريقية وقد استفاد المستكشفون الاوروبيون منالتقدم العلى والطبى الاوروبي فى إتمام عملية الكشف التى استفرقت حوالى قرن من الزمان تقريباً من عام ١٧٧٠ م إلى عام ١٨٧٥ م حيث تم فى هذا العام الاخير كشف جميع أحواض أنهار أفريقيا ومن ثم تهد الطريق أمام الدول الاوروبية لاستمار القارة .

وقد كانت الدول الأوروبية والشركات التجارية الأوروبية والكنيسة المسيحية وراء المستكشفين الذين ارتادوا أفريقيا لاستجلاء الفموض المحيط بهذه القارة ، ولمحرفة مسالكها ودروبها ومصادر خيراتها وللشر الديانة المسيحية بين أهلها ، وللحقيقة فإن مؤلاء المستكشفين قاسوا من الامراض والتعب الكثير في سبيل كشف مناطق مجهولة للعالم الحارجي المتمدين ، وإليهم يرجع الفضل في أن يتعرف العالم على الاراضى الافريقية وطبيعتها وسكانها والمراد الحام للتوفرة فيها وطرقها وبجارى الانهار بها من شرق القارة إلى غربها ومن شمالها إلى جزبها و ان ندرك أن هذه المعرفة قد أفادت القوى المستعمرة في أوروبا في المقام الاول .

وأول مؤلاء المستكشفين هو چيمس بروس Games Bruce الذي زار المعنبة عام ١٧٧٠م وأقام علاقات مع امبراطور الحبشة ، ثم زار الهضبة

الحبشية حيث اكتشف بحيرة تانا وخروج النيل الأزرق منها وسار مع النيل الأزرق منها وسار مع النيل الأزرق عنها وسار مع النيل الأزرق عن كشف الساحل الشرق لافريقيا والأراضى الأثيوبية منهم هنرى صولت Henry Sult وأوين Owen والدكتور رابل Ruppel الألماني ومانسفيلد باركنز Ruppel وغيره .

كا تعددت محاولات المكتشفين من أجل اكتشاف منابع الانهار وخاصة النيل والنيجر فبدأت محاولات مونجو بارك Monga Park لاكتشاف منابع نهر النيجر وقد تم له ذلك ، كا اكتشف نهر جامبيا وذلك فى المدة من ١٧٩٥ م وهذ عام ١٨٢٢ م اتحذ كلارتون ورملاءه طريقهم من طرا بلس الغرب عبر ليبيا إلى الجنوب لاكتشاف نهر النيجر فا كتشف بحيرة تشاد واتصل بسلاطين الإمارات الإسلامية فى غرب أفريقيا وكتب عن كل ما شاهده أثناء إقامته هناك حتى عاد إلى انجلترة عام ١٨٢٥ م .

ويرجم إلى لاندر Lander أحد زملاء كلابرتون في رحلته السابقة الفضل في إتمام عملية كشف نهر النيجر عام ١٨٣١ م، وقد بذلت محاولات من قبل فرنسا لكشف الصحراء الواقعة بين السنغال وجامبيا، ومن قبل انجلمترا لكشف الصحراء التي تفصل شمال أفريقيا عن نهر النيجر حققت الحصول على معلومات كثيرة أفادت في علاقة هذا الجزء بأوروبا في الشئون التجارية .

ومن الرحملات الكشفية ذات الأهمية ، تلك الرحلة التي قام بها إيطاليان هما دكتور بالجرينو ماتوتشي Pellegrino Matteuccio والملازم ألفونسو ماريا ماسارى Alponso Maria Massari وقد قطعا أفريقيا من الشرق إلى الغرب مبتدئين من سواكن بانجاء الغرب حتى الينجر ، ورحلة جوستاف ناختنجال Gustaf Nakhtingal التي بدأت من تشاد إلى دارفور وكوردفان فالقاهرة بطريق النيل بين عامي ١٨٦٩ ، ١٨٧٣ م

وقد أسهمت مصر في عهد عمد على في كشف منابع النيل حيث أنه بعد أن تم فتح السودان عام ١٨٢١م كلف محمد على الكابتن سلم الذي قام بثلاث رحلات للكشف عن المنابع الاستوائية لنهر النيل حيث كان السائد أن المنبع الوحيد لنهر النيل هر بحيرة تانا منذ رحلة چيمس مروس ... ورغم أن الكابتن سلم لم يصل لمى منابع نهر النيل الاستوائية إلا أنه بارتياده النيل الابيض جنوبا قد فتح الطرق لمن أنى بعده من المكتشفين للوصول إلى منابع النيل الاستوائية .

ومما يؤكد أهمية رحلات الكابتن سليم ما ذكره الدكتور فردريك ننولا Fredrick Ninola في المؤتمر الجغرافي الدولي الذي انعقد في باريس عام ١٨٨٩ من أن هذه الرحلات وكانت الاساس الذي بني عليه حل مسألة النيل، بفضل ما قام به من دراسات طبيعية وجغرافية لمجرى النيل الابيض، وهي دراسات أضافت معلومات جديدة إلى علم الجغرافيا، كا ساعدت على فتح طريق الملاحة والتجارة في النيل الابيض والسودان الجنوبي بعد أن كان هذا الجزء في عزلة تامة عن النيال ، و(1).

وكان المستكشف لفنجستون Livengstone من أشهر الرجال الذين قاموا مهذا العمل الكبير، وإن امناز بروح دينية وتسامح وما اكتسه من مهارات فنية وطبية وعلية وتعلم بعض اللغات الافريقية. وقد بدأ نشاطه الكشني منذ عام ١٨٤١ م من مدينة الرأس Cape Town يجنوب أفريقيا وعبر صحراء كلهارى إلى بتشوانا لاند، وذلك عام ١٨٤٩ م. وقد أتبع سياسة مصادقة الاهالي

<sup>(</sup>١) د : زاهر رياض : نفس المرجع السابق ص ١١٥ .

الأفارقة وكسب ودهم بماكان يقدمه لهم من خدمات بتعليمهم الحرف والقراءة والكتابة بل ودعوتهم لاعتناق المسيحية والوقوف إلى جانبهم ضد استغلال البيض الأوروبيين لهم .

واستمر نشاط الفنجستون حيث اكتشف نهر الزميزى وعبر القارة عام. ١٨٥٤ م من الفرب إلى الشرق عن طريق نهر الزميزى وقد اتصل بالسلطات البرتغالية في موزمييق وأخذ يكتشف الأنهار المتفرعة من الزميزى . ثم عاد إلى لندن عام ١٨٥٩ م حاملا معلومات كثيرة وخرائط عن المناطق التي اتخذها مركزا لنشاطه الكشين .

وقد عاد لفنجستون إلى أفريقيا مرتين الأولى بين عامى ١٨٥١ و ١٨٦٩ م بتكليف من قبل انجلترا بصفة قنصلا لها فى الساحل الشرق لأفريقيا بأن يترأس بعثة كشفية يكون نشاطها شرق ووسط أفريقيا ، وقد تمكن فى هذه الرحلة من كشف بحيرة نياسا . وفى المرة الثانية التى عاد فيها لفنجستون وكانت بين عامى ١٨٦٦ و١٨٧٣ م بناء على تسكليف من الجمية الجغرافية الملكية البريطانية حيث وصل إلى بحيرة نياسا فيحيرة تنجانيقا ثم إلى أو جيچى ، ثم انقطمت أخباره حتى تقابل مع الرحالة الأمريكي استانلي Stanley الذي كلف بالبحث عنه ، رقد تم المقاء فى أو جيچى عام ١٨٧١ م واشتركا مما فى استكال كشف بحيرة تنجانيقا ثم توفى فى أبريل عام ١٨٧٧ م وعاد ستانلي إلى انجارا . وكانستانلي قد أرسل ، من قبل صحيفتي النيويورك هيرالد والديل تلجراف New York

وكان هؤلاء المستكشفين إما امجلنز أو مكلفين من قبل سلطات الجليزية.

<sup>(1)</sup> Caupland, The exploitation of East Africa, p. 324 .

رسمية أو جميات أو شركات ، وكان النجاح الذي لقيه مؤلاء المستكشفون والذي أدى إلى بسط نفوذ بريطانيا في المناطق التي يتم اكتشافها ، كان مذا دافعا ادول أوروبية أخرى لكي ترسل مستكشفين يعملون لحسابها ، فأرسلت البرتفال رجالا اجتازوا القارة الافريقية من نهر كوانجو في أنجولا حتى تيتى في موزمييق في أوائل القرن التاسع عشركما أن هولنده كلفت أحد الضباط في عام 1۷۷۷ م بالسير شمالا من مستعمرة الرأس الهولندية فكشف نهر الاورانج وأرسك فرنسا دى بوازا لاكتشاف وسط أفريقيا والمنطقة الاستوائية فسار من الحابون على الساحل الغربي عام ۱۸۸۰ م وتم له اكتشاف مناطق كثيرة هي الذي عرفت فيا بعد بأفريقيا الاستوائية المفرنسية . أما بلچيكما فقد عملت على تشكيل ما عرف بالجمية الدولية لكشف وسط أفريقيا .

وقد أخذت عملية كشف نهر النيل وهضبة البحيرات اهتماما خاصا فظهر مستكشفون مؤيدون من انجاترا لكشف هدده المنطقة ، من هدؤلاء سبيك Speak وزميله برتون Birton الملذين بدآ من ساحسل أفريقيا الشرق المراجه لزبربار باتجاه منابع النيل العليا عام ١٨٥٧ م وقد استطاع سبيك الوصولي لي عيرة قيكتوريا في العام التالي ، وعند عودته المنطقة مرة أخرى عام ١٨٦١م مع جرانت Grant استطاع استكال اكتشاف محيرة قيكتوريا واتصل بملك بوجندا واكتشف أوغندا ثم تقابل مع جون باتريك Gohan Patrick الذي بالتماون مع سبيك وجرانت ، وقد استطاع الثلاثة بالسير مع نهر النيل في خروجه من محيرة قيكتوريا مشاهدة شلالات ريبون واستمروا في السير حتى وصلوا لي غندكرو .

ومن المستكشفين الذين أسهمرا في كشف هضبة البحيرات سير صمويل بيكر

Sir Samwel Baker الذى هبط من الشمال عبر مصر والسودان إلى هضة البحيرات وتقابل مع سبيك فى غندكرو عام ١٨٦٣ م. وكان بيكر قد اكتشف فى طريقة فى النيل الابيض بحر الغزال حتى لادو ثم اكتشف محيرة ألبرت عام المماونة ملك أونيورو، وشاهد الشلال الذى يقع فى طريق البحيرة الشمالى، وقد سماه بيكر شلال ما رشوون Marchison نسبة إلى رئيس الجمية الجمر أللكية، ثم عاد إلى لندن.

كذلك كان ستانلي في رحلة الثانية من أولئك المستكشفين الذين أسهموا في كشف وسط أفريقيا بل تعتبر هذه الرحلة في نظر المؤرخين أكثر الرحلات أهمية بالنسبة لموضوع التسابق الأوربي لاقتسام أفريقيا في القرن التاسع عشر. فقد كلف الملك ليوبولد ملك البلچيك ستانسلي القيام برحلته الثانية لافريقيا لاكتشاف أعلى نهر النيل ونهر الكنفو ، فبدأ رحلته من الساحل الشرقي المقابل لجزيرة زنزبار عمام ١٨٧٤ م ، متجها إلى الفرب مارا ببحيرة ڤيكتوريا ونهر كاجيرا حق دخل إلى حوض نهر الكنفو ووصل إلى أوجيچي عام ١٨٧٧ م ، ودار حول بحيرة تنجانيقا ، ثم دخل بقافلته إلى غابة الكنفو الضخمة الكثيفة، واتخذ طريقة في نهر الكنفو حتى وصل إلى شلال تاكي في يوليو ١٨٧٧ م ، فعاد عن طريق رأس الرجاء الصالح إلى زنزبار .

وكان ستانلى فى رحلته الثانية هذه يعمل فى خدمة الملك البلجيكى ليوبولد، وقد سارع الملك ليوبولد إلى تشكيل جمية أخرى سماها الجمية الدولية الكنفو وأصبح ستانلى الرئيس للجمعية فى أفريقيا ، وقد نجح ستانلى فى د إنشاء محطات تجارية على امتداد نهر الكنفو، وعقد مماهدات مع الوعماء الوطنيين، وفتح ما يقرب من ستة آلاف ميل من الانهار الملاحية، ثم عاد إلى

انجلترة ليصبح فارسا وعضوا في البرلمــان ،(١) .

وهكذا أسهمت هذه الكشوف في التعرف على أفريقيا المجهولة بمعرفة أنهارها وجبالها وشعوبها بما أدى إلى احتدام المنافسة بين الدول الاوربية للفوز بمناطق نفوذ وسيطرة ، والاستحواذ على المواد الخام التي تتوافر بالقارة ، وجاء افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية عام ١٨٦٩ ، لعزيد المنافسة الدولية حول أفريقيا ويعطى للساحل الشرق الافريقى الاهمية الكبرى ويؤثر على العلاقات الاوربية الافريقية خلال القرنين الناسع عشر والعشرين .

<sup>«(1)</sup> Bartlett, V. Ibid , p 96 .

# ثانيا: استعمار أفريقيا

مقدمة:

يعتبر انعقاد مؤتمر برلين عام ١٨٨٤ م / ١٨٨٥ م قمة الصراع بين الدول الأوروبية من أجل استمار أفريقيا بعد أن تصادمت مصالحتهم ،كما أن اصطلاح والزحف أو النسابق نحو أفريقيا يعبر عن عملية الاستيلاء على المناطق الأفريقية خاصة الجهات الاستوائية من قبل الدول الاوروبية المتنافسة بين عامى ١٨٨٤ ،

و إذا كان هذا صحيحا بدرجة كبيرة بالنسبة لمواقف الدول الأوروبية الرسمى والعلنى بعد صدور قرار من مؤتمر برلين يعطيها الحق في استعمار أجزاء من أفريقيا بقدر ما تتمكن و تطيق في الدر التاسع عشر وفي أوائل الربع المخدافية كما أوضحنا و تأكد بصفة خاصة في القرن التاسع عشر وفي أوائل الربع الثالث من هذا القرن بصفة أخص فقد قام وأوروبيون كثيرون : مستكشفون ، علماء تجار ، ماليون ، بعثات تبشيرية بالوحف هنا ومناك في أنحاء القارة الأفريقية خاصة مناطق غرب ووسط و شرق القارة ، يتسابقون من أجل الحضول على معلومات خاصة مناطق غرب ووسط و شرق القارة ، يتسابقون من أجل الحضول على معلومات

(1) Coupland, R., p. 319.

قستجلى حقيقةالقارة ، ومنأجلاالشهرة ، ومنأجل المواد الحاموالاسواق ، ومن أجل نشر الدين المسيحى ، بترك الانارقة لوثنيتهم ، <١٠.

وحقيق أن هدا النسابق الاستعمارى الأوروبي شاركت فيه معظم دول أورباالغربية إلا أن انجاتراكانت لها اليد الطول في هذا التسابق خاصة بعد أنرأت الوجود المصرى يمتد جنوبا من السودان إلى ساحل أفريقيا الشرقى المطل على المحيط الهندى ، بل وامتداد هذا الوجود في منطقة هضبة البحيرات ، وذلك في عهد الحنديو إسماعيل عام ١٨٧٦/١٨٧٥ . وجاء موقف انجائرة هذا بسبب تغير الظروف الاقتصادية في أوروبا نتيجة المنافعة التي لقينها الصناعة الانجليزية بما أدى إلى أن تسارع إلى امتلاك مستعمرات في أفريقيا وخاصة على الساحل الشرقى المواجه لأملا كها في المند ، وهذا الاتجاهو الذي أدى بها إلى احتلال مصر عام ١٨٨٢م المسيطرة على قناة السويس أملاك مصر في السودان وسط وشرق أفريقيا والوقوف أمام تقدم قوى أوروبية أخرى نحو هذه المناطق .

ورغم ذلك فقد استخدمت الدول الأوروبية في سباقها لاستعمار أفريقيا نفس الأدوات تقريبا في تحقيق أطماعها ، فقد كانت البعثات التبشيرية تمثل وأفضل عوامل التسابق فقد ظهرت الجماعات البرو تستانقية الأنجازية والآلمانية بصفة خاصة في غرب ووسط وشرق أفريقيا ، كما أن البعثات التبشيرية السكائوليكية الفرنسية ظهرت على الساحل الشرقى منذ عام ١٨٦٣م ، (٢) . كما أن الشركات التجارية لا تجليزية والالمانية والفرنسية أخذت تمارس نشاطها في أفريقيا . وكانت الحكومات الأوروبية تقوم بتميين قنصل يقوم بمقد المعاهدات بين الشركة التابمة لرعوية دولته ، ورؤساء الفبائل أو السلاطين ، أو قد تقوم الشركة بنفسها بعقد لرعوية دولته ، ورؤساء الفبائل أو السلاطين ، أو قد تقوم الشركة بنفسها بعقد

<sup>(1)</sup> Ibid, 319.

<sup>(2)</sup> Ibid, 319.

هذه المعاهدات وتقدمها للحكومة لتكون عدتها فى الحصول على المرسوم ، (١٠). الذى يبيح لها نمارسة نشاطها تحت حماية الحكومة صاحبة المرسوم .

#### مؤتمر برئين:

كان عقد مؤتمر برلين الذي استمر انعقاده من ١٥ نوفبر ١٨٨٤ إلى ٣٠ يناير ١٨٨٥ م استجابة لرغبة بعض الدول الآوربية مثل ألمانيا في إكساب نشاطها الاستعماري المتزايد منذ عام ١٨٨١م — وهو عام توحيد ألمانيا — وجوداً شرعياً ومعترفاً به دون حدوث صدام مع الدول الآوروبية الآخرى وخاصة انجازة . كاكان انعقاد المؤتمر الذي أعلى قرارته في ٢٦ فبراير ١٨٨٥ م تحقيقاً لرغبة البعض الآخر من الدول الآوروبية في تجنب الصدام بين الدول الآوروبية على الآرض الآفريقية . والآمر المؤكد أن كل دولة شاركت في أعمال المؤتمر كانت تبغى تحقيق مسكاسب خاصة بهما ، كما أن المؤتمر قد أعطى صوءا أخضر لكل دولة أوروبية لكي تسارع إلى تحقيق مطامعها في أفريقيا وتعان عن مناطق سطرتها .

شاركت في هدذا المؤتمر كل دول أوروبا تقريبا وهي انجلترة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال وأسبانيا والسويد والدائمرك وإيطالينا وروسيا وتركيا إلى جانب الولايات المتحدة الامريكية وقد تمخضت اجتماعانه عن عدة قرارات أهمها : ...

١ - تحريم الانجار بالرقبق وأن تقوم كل دولة بمحاربة هـذه التجارة الشائة .

التنوية بدور البعثات التبشيرية الأوروبية في تمدين الافارقة .

<sup>(</sup>١) د زاهر رياض: نفس المصدر ص١٣٣٠.

٣ - إقرار مبدأ حرية التجارة والملاحة فى حوض نهر السكنفو والواقع تحت
 المطامع البلجيكية وحوض نهر النيجر الخاضع للسيطرة البريطانية : مع الاعتراف
 فى نفس الوقت بحياد الكنفو وسلطة بلجيكا عليه .

§ — على أولئك المستعمرين الجدد فى أفريقيا , أن يكون احتلالهم ثابتا ومعلناً ، وأن أية قوة أوروبية ترغب فى املاك أرض أفريقية أو تفرض حمايتها على أراضى أفريقية يجب عليها أن تدعم رغبتها هذه بإحتلال فعلى أو حماية واقعة وعارسة سلطتها حتى تتأكد ، طالبها شريطة أن تسمح فى مملكاتها بحرية المرور والتجارة ، (1).

وكان هذا القرار الآخير بمنابة دعرة صريحة لـكل الدول الاوروبية لـكى تسارع إلى استعمار أفريقيا ، ومن ثم فقد شهدت أفريقيا حتى الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤م نشاطاً استعمار يا محوما من قبل الدول الاوروبية ، وسارعت أدرات الاستعمار : الشركة التجارية والبعثات النبشيرية والقناصل في إثبات ملكية بلادهم في أفريقيا ، وكل رئيس قبيلة أو زعيم أفريقي خظ بحسن نية هذه العلامة (×) على ورقة قدمها له رجل أوروبي فقد أرضه و ثروته وأباح رقاب رجاله وعشيرته للإستعماره (٢) ، وهذه الورقة عبارة عن صورة من بماذج مطبوعة من معاهدات الحاية يحملها رجال الاستعمار الاوروبي حيث يحصلون بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة على توقيع الزعماء والافارقة وذلك من أجل الحصول على المواد وغير المشروعة المنافئة ، التي لا يكن إنتاجها فيغير وسط أفريقيا من مناطق فهي المؤلدة ولذلك تعتبر منطقة حيوية لإبالفسية لحاجات الشعوب المتعدنية فحسب بل بالنسبة بذلك تعتبر منطقة حيوية لإبالفسية لحاجات الشعوب المتعدنية فحسب بل بالنسبة

( افریقیا – V ) ( افریقیا – V )

<sup>1</sup>bid, p. 398.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الملك عودة: نفس المصدر ص ٩١ ـ ٩٢٠.

المدينة نفسها . وهذه الحقيقة الواضحة هي الني دفعت شعرب أوروبا إلى الننافس المسيطرة على مناعلق أفريقيا الاستوائية ، (١٦).

#### الاستعمار البريطاني

### الاهتمام البريطاني بأفريتيا:

لم يكن إهتمام بريطانيا بأفريقيا قاصراً على التاريخ الحديث والمعاصر إذ أن والبريتر نيون Britons - وهم سكان الجزر الريطانية قبل أنتقال السكسون إليها معاول من عرفت أخبار إبحارهم جنوبا إلى أفريقيا وإن كانت معلوما تهم عن داخل أفريقيا الشمالية المطلة على البحر المتابع عن أفريقيا الشمالية المطلة على البحر المتابع عن أفريقيا الشمالية المطلة على البحر المتابع عن أفريقيا الشمالية المطلة على البحر

ثم جاء الاهتهام الريطاني بأفريقا كمعر إلى الهند درة الناج البريطاني ، ومن ثم تحكمت في السياسة البريطانية نحو أفريقيا في العصور الحديثة عده عوامل أهمها ماعرف وبالعامل الهندى، (٢٠) ، وهو يعني استخدام الطريق البرى عبر مصر الهما المحراصلات إلى الهند وقد كانت كل من مصر والهند تمثلان أسس الرحف البريطاني في شرق وشمال أفريقيا لان كلا البلدين تعتبران مراكز إهتهام لبريطانيا منذ قرون خلت ، وقد ساعد ذلك على التوسع البريطاني في أفريقيا أثناء الفرن الناسع عشر من مصر جنوبا عبر النيل ومن المحيط الهندى إلى الساحل الشرقي لافريقيا في المحيرات الكبرى . وقد ازداد الوجود البريطاني قوة في أفريقيا بوضع حكومة الهند تحت الناج البريطاني عام ١٨٥٨م ، وبشراء دد رائيلي Disraoli رئيس

<sup>(1)</sup> Lugard: The dual mandate in British Tropicol Africa.

<sup>(2)</sup> Kirkwook, K. : Britain and Africa, p. 15.

<sup>(3)</sup> M. Anis: The development of British interest in Egypt.

الوزارة البريطانية عام ١٨٧٥م أسهم قناة السويس التي كان يمتلكها الحنديو إسماعيل. وقد تقابلت الهزد مع العرب في زنزبار حيث حملت المراكب الشراعية الرقيق والتوابل والذهب والعاج والحشب وجلود الحيوان قرونا من الزمان وأبحرت شمالا متخطية القرن الأفريقي إلى عدن وعمان، وإلى بومباى عبر المحيط الهندى بمساعدة الرياح الموسمية م(١).

ولقد كان الهمامل الهندى أثره الكبير في زيادة اهتهام انجلترة بأفريقيا و بمصر المدرجة دفعت و السياسة الحارجية البريطانية إلى تقدير أهمية مصر من الناحية الجغرافية وتقدير أهمية موقعها بالفسبة للامبراطورية البريطانية في الهند (٢) بما أدى إلى أن تتدعم و الممتلكات البريطانية في شرق وشمال شرق وشمال أفريقيا وفي بلاد العرب فيها بعده (٣). وقد قامت انجلترة في سبيل الاستحواذ على مستعمرات في أفريقيا و بحد يدها نحو شواطىء جديدة في أفريقيا حتى وجدنا الها مواكن ومتملكات في كل شاطىء ، وهي تجوبالانهار عن طريق رحالتها المفامرين الذين يجوبون كل منطقة (٤) من أجل وضعها تحت السيادة الانجليرية ، وتخطو انجلترة بجوبون كل منطقة (٤) من أجل وضعها تحت السيادة الانجليرية ، وتخطو انجلترة خلف هؤلاء المفامرين خطوات وخطوات في توسعها حتى إذا بلغ التوسع مداه خين لها أنه جاوز هدفها المحدد أصلا بكثيره (٥).

رلقدكان وراء نشاط انجلترة الاستعماري في أفريقيا والبند عدة عوامل

<sup>(1)</sup> Kirkwook, K. Ibid, p. 18-19.

<sup>(2)</sup> M. Anis: England & the Suez — Route in the 18 the Century, p. 16.

<sup>(3)</sup> Hirkwood, K.: p. 19.

<sup>(4)</sup> Herebert: The English in Egypt, b. 5.

١(٠)كرومر ( تعريب عبد العزيز عرا بي ): بريطانيا في السودان ص١٨ .

أهمها نجاح أورة الإسقتلال الأمريكية ضد الحسكم الانجليزى عام ۱۷۸۳ م بصورة أشهرت انجلترة بضرورة الانجاء شرقا لتعويض هذه الممتلكات الفنية ، كما أن تهديدات حكومة الثورة الفرنسية وحروب نابليون وأطماعه كانا من دوافع اتجاه انجلترة لتأسيس إمبراطورية في الشرق ، وما صدامها مع حملة نابليون على مصر سوى مظهر لهذا الاتجاه الانجليزى ، وقد دفعها ذلك أيضا إلى أن وتستولى على رأس الرجاه الصالح عام ه ١٨٨ ولا من شركة شرق الهند الالمائية المفلمة ، ثم ثانيا من الجمهورية البتافية (هولنده) عام ١٨٠٠م كرد فعل لتحركات نابليون في أوربا(١) ، كما كان لتحركات المصريين في المحيط الهندي في عام ١٨٠٥م على عهد الحديد إسماعيل فيها عرف بحملة ما كيلوب إلى ساحل أفريقيا الشرقي التي تقابلها حليقودها جنرال غردون حاكم إقليم أو مديرية خط الاستواء وهي الحلة التي تم سحبها تحت صغط الحكومة الإنجليزية على الحديو إسماعيل وإن كانت نتيجتها تغييه الإنجليز إلى أهمية هذا الساحل ، ومن ثم فرضوا وجودهم عليه منذ ذلك الحين باتفاقهم مع سلطانوز نزبار المغلوب على أمره .

# السياسة الاستعمارية البريطانية:

وقد ظهرت عدة آراء المساسة الانجايز في الربع الآخير من القرن التاسع عثر توضح المطامح الاستعمارية البريطانية بما يوضح بجالات النشاط الاستعمارى الانجايزى في أفريقيا، فقد أعان دذرائيلي عام ١٨٧٠م في قصره الكرسنال المشهور عن تطور جديد في الاستعمار، إذا أنه اعتبر بقاء الامبراطورية البريطانية على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تدل على روح الحكم في الجزر البريطانية كمصوله وزنه في المحافل الاوروبية .

(1) Kirkwood, K. : p. 16.

و تجلت سياسة دزرائيلى \_ رئيس الوزارة البريطانية \_ فى السنوات عن ١٨٧٤ إلى ١٨٨٠ م أساسا فى توفير وسائل وأسباب القوة والامن وخاصة تأمين طريق الهند بل وحماية وتأمين الامبراطورية الهندية ذاتها ، ومما ساعد على طهور اتجاء دزرائلى الاستممارى هذه التغيرات التى حدثت على مسرح القارة الاوربية مثل ظهور فكرة القومية وتحقيقها بقيام الامبراطورية الألمانية القوية ، وقد أدى هذا إلى تجسك الإنحليز وإعتزازهم بقوميتهم عما أدى إلى تغير النظرة إلى الامبراطورية بصورة اختلفت مع مبدأ حرية التجارة القديم ، (١) .

هذا مسع العلم بأن انجلترة فى بداية الثوره الصناعية حين كانت ومصنع العالم، لم تسكن تبدى ما ظهر فيما بعد من شراهة نحمو امتلاك مستعمرات بل إن ساستها كانوا يعتنقونمبدأ حريةالتجارة وكانوا يرون فى المستعمرات عبثا نقيلا حتى وصف دزرائيلى المستعمرات الافريقية بأنها ورحى علقت فى رقابنا ».

ولكن حدث في النصف الشانى من القرن الناسع عشر أن انفصل جوزيف تشميراين Ghamperlain عن حرب الاحرار وانضم إلى صفوف حزب المحافظين، وتبنى مع ساسة الحزب ومع المهد الملكى المستعمرات سياسة امتلاك رقاع جديدة من الارض الافريقية لبلادهم، وأصبح من أعظم واجبات الحكومة الانجليزية في نظر مؤلاء الساسة، أن تقوم بتنمية تجارة بريطانيا بفتح أبواب المواد الحام والمزيد من الاسواق، بينها لم يكن الانجليزي أيام أن كانت انجاترة مصنع العالم الذي يعتبر عنه ملابسه يرغب في توسيع مسئوليات حكومة، فهو لا يريد أن يحكم ولكنه يورد أن يتاجر ، (٧٠).

<sup>(1)</sup> langer: The diplomacy of Imperialism, p. 70.

<sup>(2)</sup> langer: p. 70.

وجاء في مدذكرة لمحمد أبو الفتوح باشا عصو الوفد الرسمى الذي سافر إلى. لندن للمفاوضات في المسألة المصرية برباسة عدلى باشا عام ١٩٢١م قوله: كتب المستون Gledatone في شهر سبتمبر عام ١٩٧٧م في بحملة القرن التاسع عشر يقول: إذا توطدت أقدامنا في مصر تدكون هذه المستممرة الأولى بوجه التحقيق بمثابة بداية لتسأسيس إمبراطورية شاسعة في أفريقيا الشهالية وتأخذ في الفو تدريجيا إلى أن تدخل في تخومها منابع النيل الابيض بل وتأخذ في الفو تدريجيا إلى أن تحتاز خط الاستواء لتنصل بمستمرتي النائل وتأسى بدون شك بأن تحتاز خط الاستواء لتنصل بمستمرتي النائل ونهر ورأس العشم (رأس الرجاء الصالح) وذلك بفض النظر عند الترنسفال ونهر الاورانيج ، وكذلك يمكون الحال في الحبشة وزنجبار الملتين سناتهمهما لدى مرورنا بهما فرا).

وتجلت سياحة غلادستون عذه في برنامجه الانتخابي عام ١٨٨٠ الذى اشتمل على ست نقاط تتمثل في دعم الامبراطورية ، والمحافظة على السلام، وتقوية الانحاد الاوروبي ، وتجنب الدخول في محالفات معقدة وغير ضرورية والاعتراف بحقوق الآخرين و فليس من حقنا أو من مصلحتنا العمل على وضع شخص على رأس نظام بينها ينظر لهذا الشخص بعين الشك وعدم الرحى ، وأخيراً تأكيد مبدأ الحرية فنحن يجب أن نشعر بالفخر لما قنا به من مجهود في سبيل استقلال علم كيد بلجيكا و تحقيق الوحده الإيطالية عثل.

(١) ضحايا ممسر فى السودان وضحايا السياسة الانجليزية ( بدون مؤلف ) ص ٨٠٠

وهبد الحميد الاسكندرى : قصة بريطانيا في السودان ص ٥٥ .

<sup>(2)</sup> Hamnok : A history of British Foreign policy, pp. 148 - 150.

ورغم أن سياسة غلادستون إختلفت عن سياسة دزرائلي الاستعمارية ، إلا الله حدث في عهد وزارته أن و اندفعت انجلترة في احتلال مصر بعد ساسلة من الظروف الصعبة ، وإن كان قد أدرك أنه مالم ينتهى الاحتلال البريطاني لمصر بسرعة فإن بما لاشك فيه سيقحم نفسه أكثر في خضم الاحداث بمصر ، (۱) بل وبغيرها من الافطار الافريقية .

وعا يؤيد ما ذكره غلادستون في مجلة القرن التاسع عشر عام ١٨٧٧ م التعليمات التي بعث بها لورد سالسبورى Salisbury وزير الخارجية البريطانية إلى سير إدوارد والبت المهام Edward Malet وهو في طريقه إلى القاهرة ليتسلم مهام منصبه كقنصل عام لإنجائرة في مصر ووكيل حكومة جلالة الملكة ، وهذه التعليمات مؤرخة في ١٦٦ أكتوبر ١٨٧٩ م، وفي هذه التعليمات يقول سالسبورى إن أماس سياستنا في مصر يقوم على الحافظة على توازن القوى في هذه البلد (مصر) يمنى المحافظة على الامور بصورة لا تجعل لاية قوة (أوروبية) نفوذا أعلى من نفوذ انجائرة ، وهذا يتم بضمان سيطرة بريطانيا على البلاد .

وينبى سالسبورى تعليمانه لماليت بقوله: يجب أن يكون واضحاً في الأذهان أنه إذا قسمت الامبراطورية العثمانية إلى أقاليم وأصبحت مصر مستقلة فإن الجزء من مصر الذى يستحوذ على اهتهام انجائرة هو ساحل البحر إلى جانب الحظوط الحديدية ووسائل المراصلات الآخرى عبر برزخ الدويس (قناة السويس)، وإذا تم فعلا تقسيم مصر ذاتها وبق ساحل البحر ووسائل المواصلات تحت سيطرة انجائرة أى خاصفة للنفود الانجليزى بينها ظلت داخلية البلاد من جهة أخرى في حالة من الاستقرار في ظل تنظيم يكفل هذا الاستقرار فإن انجائرة

<sup>(1)</sup> Theobald: The Mahdiya, p 68.

الن تجد في هذه الحالة سبباً يدعوها إلى القلق أو عدم الرهما ، (١) .

وذكر تشميراين في نوفير ه ١٨٩٥ م أنه يعتقد أن الجنس البريطاني أعظم الاجناس الحاكمة في العالم ، وقال في ٢١ ينار ١٨٩٦ م : إنني أعترف بأتنا قد ارتكبنا بعض الاخطاء أثناء قيامنا بالمسئولية و تحملنا الأمانة ، كا حدثت أخطاء نتيجة الإهمال ، ولكننا على كل حال الوحيدين بين أمم العالم الدين استطمنا إبقاء المستعمرات وإنعاشها ، ذلك أننا حافظنا عليها لفائدتها وفائدتنا (٢٧) . وفي حديث له أيضاً عام ١٩٠٢ م ، قال تشميرلين : إن المستقبل للإمبراطوريات العظمى وليس هناك امبراطورية أعظم من الامبراطورية البريطانية ، (٢٧) .

وكان كولونيل لوجارد Iugard رئيس شركة النيجر الملكية البريطانية وأحد رواد الاستممار البريطانى فى أفريقيا . قد ذكر أن عناية الله قد جملت من الإمبراطورية البريطانية وسيلة لم يشهدها المالم من قبل لنشر السمادة والرخاء بين البشر وخاصة الأفارقة المتخلفين عن الأخذ بالدينة والتقدم .

ولكن جورج برناردشو الكاتب الأبرلندى Man of Destiny الكيفية فيذكر بأسلوبه النهسكمي في كنابه و رجل القدر بالستممار، فهو يعتبر نفسه الني يحقق بها الرجل الانجليزي ما يدور في ذهنه عن الاستممار، فهو يعتبر نفسه بطلا المحرية والاستقلال قهر نصف العالم وسماه مستممرات وعندما يريد سوقا جديدة لمنتجات ما نشستر غان يرسل بعثة تبشيرية لنعلم سكان المستممرات مادي السلام وعندما يقتل السكان أفراد البعثة يحمل الانجليزي السلاح دفاعا عن المسيحية ويستولى على البلاد كتعويص من عند الله.

<sup>(1)</sup> Langer: European Alliances, Chap. 8.

<sup>(2)</sup> langer: The diplomacy ad Imperialism, p.72.

<sup>(3)</sup> Ibid , p. 92 .

ويضيف برنماردشر إلى ذلك قوله ساخراً : إن كل انجليزى يولدوهو مزود بقرة معينة تفوق قوة الطبيعة تملك القوة التي تجعل منه سيد العالم ، وعندما يريد شيئاً لا يقول لنفسه إن يريد هذا الشيء ، ولكنه ينتظر صابرا حتى يصل إلى مرحلة الاقتناع العقلي ، ومن ثم يصبح في حالة لا يمكن مقاومتها ، مثله في ذلك مثل الارستقراطي الذي يقعل ما يسره ويخطف ما يريد .

و يؤكد شو في سخريته أنك ان تجد رجلا انجليزيا يخطى. أبدا فهو يفعل كل شيء بنظام تحقيقا لمبدأ معين فهو يحاربك من أجل مبادى. وفعة الوطن، وهو يسترقك عملا يمادى. الاستعمار، وهو يسترقك عملا يمادى. الاستعمار، وهو يهددك أو يتنازع معك من أجل المبادى. الإنسانية، وهو يؤيد الملك عملا يمبادى. الولاء له ويقطع رأس الملك من أجل مبادى. الجمهورية .

ومعنى هذا أن الانجار يسوغون كل ما يفعلون ما دام يحقق مصالحهم، وكانو! في سبيل ذلك يؤكدون أنهم بطارقة الجنس البشرى، وأنهم قد اختيروا لذلك لقيام بهذا الواجب، وينفون أنهم ليسو استعماريين بحسب إرادتهم ولكنهم استعماريين لانهم اختيروا ليكونوا كذلك، ولانه يجب أن يكونوا كذلك، والتبجة المنطقة لذلك أن أى معارضة للاستعمار الانجليزى إما هي عاولة لمخالفة إرادة الله. ويذكر تريل OTrail أن الانجليزى يعتقد أن لديه أمانة أوح إله بها من أعلى ليبشر بجادى الحسكم الصالح لجميع الاجناس التي لم تسطع تحقيق هذا الحدكم.

إن انجلترة \_ في رأى الانجليز كذلك \_ . علمك الوسائل التي تساعدها على نصر لواء المدنية ، وأن الطبيعة قد رسمت لها مهمة استعمار العالم ، (٧٠) .

للخروج به من عهد الظلام والتأخر إلى عصر الحضارة والنور والإزدهار. كما أن تاريخ ضياع أملاك مصر الأفريقية هو تاريخ الاستعمار الانجليزي في أفريقيا، وسياسة الحكومة الانجليزية إزاء الدول الأوروبية الآخرى التي تسمى إلى استعمار أجزاء من أفريقيا . أو تاريخ الصر بالتناقض تبعا لمصالحها وأغراضها فبينها كان سياسة بريطانيا منذ احتلالها لمصر بالتناقض تبعا لمصالحها وأغراضها فبينها كان الانجليز يحاولون رد عدوان بعض الدول التي تطمع في اقتطاع أجزاء من جنو بي السودان أثناء اشتمال الثورة المهدية \_ زاعمة أن تلك الاصقاع لم تمكن ملكا لا حد mallius وأرض فضاء يستطيع أن يستحوذ عليها من يشاء كانوا في الوقت نفسه يحاولون أن يتخذوا من استمرار حقوق مصر في السيادة على السودان \_ ويمتلكات مصر الافريقية \_ تكتة يستندون إليها في عقد اتفاقات مع بعض الدول الاخرى لتقسيم المتلكات المصرية ذاتها في الدودان الشرق وعلى طول الساحل الصومالي ، (1).

وعلى هذا فإن النشاط الاستعمارى البريطانى فى أفريقيا قد , انسع بين دام ١٨٧٧ م . وعام ١٩٠٤ م بسرعة فى كل أنحاء أفريقيا ، وكان معظم الشاط يتخذ من مصر وجنوب أفريقيا بجالات يمارس فيها الاستثمار ، باعتباران مصر هى مفتــــاح النشاط الاستعمارى البريطانى فى شمال وشمال شرق أفريقيا ، ومستعمرة الكاب بجنوب أفريقيا هى طريق الوحف البريطانى فى جنوب أفريقيا ، ٢٠ كا بتجاء الشمال نحو وسط القارة وسواحلها المطلة على المحيط الهندى.

# مجالات الاستعمار الانجليزي:

كانت المناطق التي اتخذت منها انجلترة مجالات لنشاطها الاستعماري في

(١) د . محمد فؤاد شكرى : مصر والسيادة على السودان ص ٦٥

(2 Kirwood, K. : p. 14.

أفريقيا لا تقتصر على ناحية من أنحاء أفريقيا بل شملت نواحى القارة كاما تقريباً من الشمال والشرق والجنوب والغرب، ولكن يجبأن يكون واضحامن البداية أن نضاط انجلترة تنوع تبعاً لننوع المناطق الافريقية في ظروفها الطبيعية وظروف العلاقات بينها وبين القوى الاوربية المتنافسة والمتسابقة لاستعمار تلك المناطق.

# شمال وشرق القارة •

يشمل تعبير دشمال شرق أفريقيا تلك المنطقة السكبيرة التي تضم مصر والسودان وأريتريا وإثيوبيا والصومال الإيطالي والصومال التريطا في الصومال الفرنسي ، حيث تسكون هذه المنطقة وحدة سياسية واقتصادية لها أهميتها ، (١) . ويمكن أن نضيف أوغندا وكينيا وتنجانيقا وزيربار إلى هذه المنطقة باعتبارها مكلة للوحدة السياسية والاقتصادية والطبيعية ، لشمال شرق أفريقيا .

#### مصر:

كانت مصر منذ القرن الثامن عشر موضع اهتهام انجلترة كطريق إلى الهند ولكن بجيء الحملة الفرنسية إلى مصر في نهاية القرن الثامن عشرقد أدى إلى اهتهام انجلترة بمصر ذاتها وليس كطريق إلى الهند . ثم زادت أهمية مصر لدى انجلترة بمد فتح قناة السويس ١٨٦٩ م كما زادت قيمة الساحل الشرق لا فريقيا ومن ثم حدث التدخل الإنجليزي بإحتلال مصر عام ١٨٨٨ م والتدخل في السودان بما أدى في النهاية إلى أن تفرض ما عرف بإتفاقية الحكم الثنائي عام ١٨٩٩ م التي قلب الحال من سودان مصرى إلى سودان انجليزي مصرى ، بل وانتزاع أملاك مصر في أفريقيا في السومال وأوغندة خاصة .

<sup>(1)</sup> Newman , p : Britain and North - East Africa , p. 13

# الصومال:

وبالنسبة الصومال فقد كان من ممتلكات مصرحى عام ١٨٨٤م، حين تم إخلاؤه من الجنود والموظفين المصريين في الاحتلال البريطا في لمصر فتقاسمته كل من المجاترة وفرنسا وإيطاليا وتم و تحديد الحسدود بانفاق بين فرنسا وإيطاليا وإثيوبيا، وكانت محمية الصومال البريطاني تمتم امتداداً للمنطقة الممتدة على الساحل الجنوبي لخليج عدن، ومن ثم فقد كانت تحكم بواسطة الحاكم الانجليري في عدن بصفته حاكا المهند، وفي عام ١٨٩٨م ثم وضع المحمية تحت إدارة وزارة الخارجية البريطانية، وفي عام ١٩٠٥م ثم نقل تبعيتها إلى وزارة المستعمر التالبريطانية (١). وقد تمسكت انجلسرة بمحميه الصومال لاهميتها الاستراتيجية للاسبراطورية البريطانية باعتبارها الارض الافريقية المساندة لمدن لحاية و تأمين المدخل الجنوبي المبحر الاحر.

# زنز باد ٠

اما زيربار التي أخذت الاهتهام الانجليرى الاكبر في شرق أفريقيا، فقد توفرت ظروف دعت إلى وجود انجليرى في هذه الجزيرة وممتلكاتها على الساحل الافريق المواجه لها، ذلك أن زيربار تمثل مع عمان في شبه الجزيرة العربية سلطنة واحدة عربية، وعند موت السلطان سميد عمام ١٨٥٦ م. اقتسم ابنيه و مجيد، و و توان، ممتلكاته، استقر الاول في زيزبار والثاني في عمان، ولمما كانت عمان أقل ثروة وأصغر مساحة من زيزبار فقد هدد سلطانها أخيه سلطان زيزبار الذي سارع فطلب الحماية الانجليزية من الاسطول البريطاني العامل في المخيط الممتدى فقضى نائب الملك في الهند لوردكانيج Lord Kanning باستقلال

(1) Ibid, 202-402 ·

زنربار عن عمان على أن تتكفل حكومة الهند بدفع إعانات مالية لسلطان عمان. وبهذا دخلت زنزبار بل وعمان فى دائرة التفوذ الابجليزى .

و لما مات السلطان بحيد سلطان زنربار عام ١٨٧٠ م خلفه أخوه برغش الذى حكم من ١٨٧٠ : ١٨٨٨ م و استخدمته السياسة البريطانية في الوقوف أ مام التقدم المصرى في ساحل أفريقيا الشرق على عهد الحديوى إسماعيل ، كما استخدمته في فرض السيطرة البريطانية على المحيط الهندى بل و النفوذ منه إلى الداخل، وفرضت عليه عقد معاهدة عام ١٨٧٧ م ، لمنع تجارة الرقيق في سلطنته بل و اعطت المعاهدة للاسطول البريطاني حق المرابطة في المياه الونزبارية وحق تفتيش السفن الى تبحر في هذه المياه ثم منح السير وليام ماكينون رئيس شركة شرق أفريقيا النجارية الانحليزية عام ١٨٨٧ م امتيازاً من قبل السلطان برغش لمدة سبعين سنة تمارس الشركة بمقتضاه شئون الجمارك والإدارة في جميع بمتلكات السلطان الافريقية مع تحفظ طفيف يتصل بجزيرتي زنزبار و بمها .

ولم يكن الاهتهام البريطاني كما يذكر البعض (١) بشرق أفريقيا وزنربار إنسانيا، كما لم يلمب النجار الانجليز دوراً صغيراً بالمقارنة بالنجار الأوروبيين الآخرين والامريكيين وإن كنا نتقق مع هذا البعض على أن النجارة البريطانية مع الهند كانت أكبر وأكثر اتساعا، وليس أدل على أن انجلترة لم يكن اهتهامها بشرق أفريقيا وزيبار خاصة إنسانيا ما ذكره نفس القاتلين بذلك من أن السلطان برغش طلب وجوداً أوربيا في مواجهة الوجود المصرى لحاية ممتلكاته لا لفقدها، ورغم أن عدة قوى أوروبية قد سارعت لتلبية دءوة برغش إلا أن البريطانيين كانوا أمرع من غيرهم في إثبات وجودهم بل ونفوذهم في ممتلكات

<sup>(1)</sup> Coupland ,R : The Exploitation of East Africa, — p,  $300-\epsilon02$  .

السلطان حتى أصبح نفوذهم عنده قويا لا يترك أى مجال لايةقوة أوروبية أخرى أو أمريكية فى ممتلكات السلطان .

ويذكر هذا البعضاً يضاً إن الحكومات البريطانية المتعاقبة قدتركت التجار الانجليز في شرق أفريقياكما هو الحال في معظم أنجاء العالم يقاسون وحدهم، ولم تكن هناك محاولات لإستخدامهم هم وزملاؤهم أعضاء البعثات التبشيرية كأدوات للسيطرة السياسية ، وكانت السياسة البريطانية من البداية إلى النهاية سلبية لا ترغب في التدخل. وهدذا القول مردود عليه من نفس أقوال البعض حيث أن البريطانيين كان هدفهم السياسي الوحيد هو عمارسة النفوذ والسيطرة على أملاك سلطان زنزبار ، ومن ثما حتكروا القيام بأعمال المواصلات والنقل وتحرين السفن ومد خطوط الانصالات السلكية واللاسلكية ، وكان ما كينون هو المسئول الأول عن توفير هذه الأعمال كما أنه المسئول الأول عن وضع مشروعات المتغافل في الداخل حائل القارة حواسة غيار رءوس الأموال هناك .

ولما كان الوجود المصرى فى شرق أفريقيا قدآ نار انجلترة ودفعها إلى تأكيد سيطرتها على هذه البقاع فقد استفادت من مشر وعات مصر الرامية إلى فتح طريق للو اصلات بين المنطقة الاستوائية والمحيط الهندى من أجل استثمار موارد هذه المنطقة الى لم يتم استثمارها — • وقد أدرك السلطان برغش بوضوح القوى الجديدة التي تسعى الآن — ١٨٧٦ م — الموثوب على شرق أفريقيا ، وأدرك أن عبارات • الانفتاح ، و • الفدين ، و • والتنمية ، للناطق الداخلية كانت تدور عبارات ، الانفتاح ، و • الفدين ، و • والتنمية ، للناطق الداخلية كانت تدور على السنة الاوربين علماء أو رجال أعمال : كما أدرك السلطان أن المهتمين بشرق أفريقيا ووسطها من الاوروبيين سيكوفي في استطاعتهم الادعاء بأن • تمدين ، وسط أفريقيا إنما هو أمر واجب نحو أهدل هذه المناطق وأنه إذا لم يكن وسط أفريقيا أنما هو أمر واجب نحو أهدل هذه المناطق وأنه إذا لم يكن السلطان قادراً على حمايتها فإن حكومة أوروبية أو أخرى على استعداد لبذل

التضحيات لتحقيق ذلك الادعاء . ومن ثم طلب برغش بعد جلاء المصريين مساعدة الرأساليين الانجليز فوصل إلى زيربار في البريل ١٨٧٧م جيرالد والر Gerald Waller ومعهمسودة اتفاقية ومروداً بصلاحيات التفاوض مثلا لمجمع ما كينون ، وتنص الانفاقية على احتلال المنطقة الواقعة بين الساحل وبحيرة في كترريا نيانزا باسم صاحب المظمة السلطان الموقوف أمام النفوذ المصرى في تلك الجهات ، ومن أجل تنمية وتحدين أفريقيا وترايد المتجارة على الساحل وفي الداخل ، (۱) .

#### اوغندا .

وفيما يختص بأوغدا ، فقد بدأ النفوذ الانجليزى بها من وقت حملة ستانلي لانقاذ أمين باشا حدكتور شنيتزر الالماني الاصل حداكم مديرية خط الاستواء بعد قرار انجلترة باجلاء المصريين هنالسودان ، وتدعم هذا النفوذ أمام النشاط الالماني الذي قاده كارل ببترز Karl Peters وغيره الذي عقد عدة اتفاقات مع وعاء القبائل متنهزاً فرصة ضعف سلطان زيزبار ، مما اضطر انجلترة إلى عقد عدة اتفاقات مع ألمانيا كان أهمها اتفاق ١٤ يوتيو ، ١٨٩٩ م . واتفاق أول يوليو ام ١٨٩٠ م . أيضاً التي نصت على تنازل امبراطور ألمانيا عن كل أدعاءات للألمان على أوغندا ، وعلى أراض أخرى في الداخل ، واعترفت ألمانيا بانفراد بريطانيا بعض الحماية على جزيرتي زيزبار ويمها Pemba ، وبذلك قسمت نهائياً أراضي سلطان زنزبار فيما عرف بتنجانيقا وكينيا ، وخلصت أوغندا لانجلترة .

ومسألة فرض الحاية البريطانية على أوغندا مرت بعدة أدوار بدأت بأرسال الكولونيل لوجارد Lugard الذي أعارته وزارة الحربية العريطانية إلى شركة

(1) lbid, p. 306.

شرق أفريقيا البريطانية ليمقد باسم الشركة معاهدة مع ملك وغندا موتيسا الاول. لادخال بلاده تحت الحماية البريطانية ، وبالفعل تم عقد المصاهدة في العاصمة د منجو ، أو دكبالا ، في ٢٦ ديسمبر ١٨٩٩ م . وفي يوليو ١٨٩٩ م أعان لوجارد أن على الحكومة الابجليزية أن تتسلم إدارة المحمية من الشركة بعد أن مهد الطريق واستقر الوضع بالقضاء على الحزب الكاثوليكي الاوغندي الممارض للوجود البريطاني في أوعندا ، وخاصصة بعد أن أصبحت الشركة عاجزة عن الانفاق على المحافظة على هذه المحمية ، ومن ثم فقد أعانت الحاية البريطانية على أوغندا في ١٨٩ يونيو ١٨٩٤ م ، وهي تشمل الاراضي المعروفة باسم أوغندا الاصلية .

واستكمالا لسيطرة بريطانيا في شرق أفريقيا فقد أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بلاغا في 10 يونير 1000 م جاء فيه : إن الاراضي التي تقع في أفريقيا المبرقية تحت نفوذ بريطانيا العظمى . وموقعها بين محية أوغندا والساحل ، وبين نهر حربا والحدود الشهالية لمنطقة النفوذ الالماني ، والتي لم تكن قد دخلت بعد تحت الحماية البريطانية ، صارت بمقتضى هذا البلاغ موضوعة تحت حماية جلالة ملكة بربطانيا . ثم أعلنت وزارة الحارجية البريطانية بلاغا آخر في ٣٠ يونيو ملكة بربطانيا . ثم أعلنت وزارة الحارجية البريطانية بلاغا آخر في ٣٠ يونيو الذي يقم إلى الفرب من أوغدا وأونيورو ، والذي لم يكن بعد قد أدخل في محمية أوغندا . وصارت بمقتضى هذا البلاع موضوعة داخل حدود محمية أوغندا .. وهي التي تشمل كذلك ، أوزوجا ، والاراضي الواقعة إلى الشرق ... و تحت إدارة مندوب وقنصل عام جلالة الملكة المهين لهذه المحمية . (١٠)

<sup>(</sup>١) د . محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان . تاربخ وحدة وادى النيل السياسية في القرن ١٩ ص ٤٦٦ .

ثم أرادت انجاترا أن تعطى حمايتها لأوغندا شكلا قانونيا فعقدت مع ملك أوغندا ماعرف باتفاقية أوغندا عام . . . و و م التي نصت على تنازل و الكاباكا و أوغندا ماعرف باتفاقية أوغندا عام . . و و م التي نصت على تنازل و الكاباكا و أن تنضم و بوجندا و إلى المحمية ، و أن تسرى في المحمية القوانين التي تصدرها حكومة المحمية ، في نظير أن تعترف انجاترة بم كن الكاباكا والزعماء الوطنيين و القبلين و الاجتماعي طالم ظلوا على ولائهم لانجاترة وأن تدفع لهم مرتبات سنوية ، وأن يسمح للكاباكا بتعيين رؤساء المراكز بشرط موافقة انجلترة ، وإذا خالف الكاباكا نصوص الانفاق تعتبر المعاهدة لاغية ، وفي و باتي المديريات والقبائل و الممالك تم عقد معاهدات مماثلة ، وإن انخفض فيها وركز هؤلاء الملوك والرؤساء عن مركز وامتيازات الكاباكا ، ولكن ظلت بدون تغيير المواد الخاصة بحقوق عن مركز وامتيازات الكاباكا ، ولكن ظلت بدون تغيير المواد الخاصة بحقوق الحكرمة الانجليزية وسلطانها وقوانينها . و(1)

#### جنوب ووسط القارة

استقرت جماعات من الهوانديين والفرنسيين البروتستانت الفارين من الاضطهاد الديني بأوروبا في جنوب أفريقيا الغربي وكرنوا منذ منتصف القرن السابع عشر مستعمرة الرأس وانخذوا من مدينة الكاب مركزا لهذه المستعمرة يديرون منها حكمهم، وقد استولت انجازة على هذه المستعمرة عام ١٨٠٦ م أنناء الصراع ضد الثورة الفرنسية ونابليون ، ومن ثم اصطدمت بالهولنديين الذين يعملون بالزراعة والمعروفين باسم البوير وطاردتهم شمالا حيث أسسوا دراتي الترنسفال والاورانج المستقلتين بينا ضمت انجهاترة إلى أملاكها في جنوب فويقيا مستعمرة ناتال.

(١) د . عبد الملك عودة : نفس المصدر ص ١٠٨

( إفريقيا 🗕 ٨ )

115

وقد يكون من المبالغة القول بأن بريطانيا قد وأظهرت اهتماما حقيقيا بمستعمرة الرأس قبل عام ١٨٦٠ م حين تم اكتشاف المماس فى تلك السنة، واكتشاف الذهب فى عام ١٨٦٠ م اللذين غيرا تماما الصورة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، ومع ذلك فإن إمتلاك شبه جزيرة الرأس لتأمين خليج المائدة وTable Bay منابع سيمون Simon ، كان على درجة كبيرة من الاهمية للأمبراطورية والاسترالية الني تكونت خلال القرن التاسع عشر على يد بريطانيا الدولة الصناعية القوية .

ومن أجل تأمين مستعمره الرأس فقد استفادت انجلترة من تجربة الآلمان والفرنسيين والمولندين الزراعية في جنوب أفريقيا ، بتشجيع مستقرين من رعاياها للاقامة الدائمة وبناء مجموعات من المزارع والمدن على الحدود الغربية للستعمرة من أجل الدفاع وحماية المقيمين البريطانيين في المستعمرة ، وتمشيا مع ذلك فقد أقرت الحكومة البريطانية مشروع مائر Milner — وهو من غلاة الاستعمريين الانجابز — الذي يقضى بضم مناطق أخرى إلى أفريقيا الجنوبية البريطانية ، وهذه المناطق رودسيا Rhodesias ونياسالاند للاند Basutolan وباسو تولاند Swazland وبشورا المائن محد تمكون هذه المناطق مع جنوب أفريقيا امتدادا كبيرا للارض . وبين ، عامى ١٩٨٦ و باميرة المتدادا كبيرا للارض . وبين ، عامى ١٩٨٩ و باميرة المتدت الممتلكات البريطانية من نهر الأورانج إلى الشياطي، الجنوبي لبحيرة المتدانية ما مهر الأورانج إلى الشياطي، الجنوبي لبحيرة المكبير الذي تاخم أملاك البرتغال والآلمان والبلجيك في الشهال ، (١) .

وفى هذا المجال واجه البريطانيون أطماع الألمـان والبرتغال ، فالاولون

<sup>(1)</sup> Kirkwood. K, P.23

يرغبون التقدم من شرق القارة إلى وسطها ، بينما الآخرون يرغبون في ربط أملاكهم في شرق القارة بأملاكهم في غربها ويعتبرون الارض الواقعة بين هذه الاملاك من حقهم ، وقد كان الرأساليون البريطانيون وشركات الاستثمار في عقدمة المواجهة ، وبرزاسم سيسل رودس Cicil Rhodis على رأس شركته الاحتكارية في عقد معاهدات مع زعماء القبائل وملوكها تضع مناطقهم تحت الحماية البريطانية وتحويلها إلى مستعمرات ترتبط مع مستعمرة الرأس بنظام حكومي ونظام اقتصادى موحد وترتبط مع بعضها بوسائل مواصلات ، وتتبع للشركة البريطانية التي يرأسها رودس الاستغلال والاستثمار، ومن ثم فقد وفد كثير من الرعايا البريطانيين إلى هذه المناطق — روديسيا ونياسالاند وبتشوانالاند وسوازيلاند، وباسوتولاند — يعملون في مناجها .

وكان نتيجة لذلك حدوث صدام ثان مع البوير كانت نتيجته هزيمة البوير وعقد معاهدة بين انجلترة والبوير نصت على ضم الترنسفال والاورانج إلى مستعمرة الرأس ومستعمرة الناتال ثم تم توحيد هذه المستعمرات الاربع عام ١٩١٠م فيما عرف بإتحاد جنوب أفريقيا الذى انضم إلى الكومنولث البريطاني، بينما بتقيت كلا من بشوانالاند وباسوتولاند وسوازيلاند محيسات بريطانية ترتبط باتحاد جنوب أفريقيا بروابط جمركية . وفي عام ١٨٩٨م أعلن قيام مستعمرة روويسيا الجنوبية فالشمالية ، وفي ١٩٠٧م أعلنت محية نياسالاند تحت إدارة لوزارة المستعمرات البريطانية .

# غرب القارة :

لم يكن غرب القارة الافريقية يعنارع شرقها في الهنهام انجاترة ، ولذلك اقتصر النشاط الاستمارى البريطاني في غرب أفريقيا على مناطق متفرقة غير متصلة ، كا اقتصر على الدخول في صراع مع القوى الاوروبية الاخرى حول مصاب الانهار وامتلاكها ثم امتد امتدادا غير كبير إلى مجارى هذه الانهار وما جاورها من. مناطق وأراض . ومن ثم احتوىالنشاط الاستعمارى الانجليزى فى غرب القارة كلا من سيراليون ، وجامبيا ، وغانا ، وحوض نمر النيجر ( نيجيريا ) .

اختارت جمعية مكافحة الرق البريطانية عام ١٧٨٧م منطقة سيراليون Sierra le.ne على الساحل الغربي لإعادة توطين الرقيق المحررين ، وفي عام ١٨٠٧ م أصبحت سيراليون مستعمرة المتساج البريطاني وأصبحت فريتاون ١٨٠٧ مالفهة المركز الرئيسي لمكافحة تجارة الرقيق في هذه المناطق ، و و من فريتاون كان النفوذ البريطاني الكنسي والمتعليمي و نشاطه التجاري يمتد إلى بقية غرب أفريقيا لشكوين موافع لبريطانيا في غرب القارة تساهم في تدعيم العلاقات بين انجائرة وهذه الافاليم ١١) . و تمثل فريتاون شأنها شأن كيبتاون مركزا قو يا أنحيق تقدم استعاري جديد عدما يتم تقسيم الاراضي الافريقية في الداخل بعد عام ١٨٠٦ م . (٢)

ولم يكن هدف النجائرة من البداية تأسيس مستعمرات دائمة إلا أن الظروف الني مرت بغرب القارة قد غيرت هذا الهدف ، وأقيمت مستعمرات ومحيات في هذا الجانب من أفريقيا ، فأقيمت مستعمرة في جامبيا على نهر السنغال عند مسب النهر وكانت تضم عددا من السلطنات الوطنية القبلية ، ومارست فيها الشركات البريطانية النجارية نشاطها وانتهى الآر بجابيا إلى إعلان الحاية البريطانية عليها عام ١٨٠٠ م .

وشمل نشاط انجائرة الاستعماري كذلك في غرب أفريقيا ماعرف بإفليم

<sup>(1)</sup> Ibid , P. 15

<sup>(2)</sup> Ibid , P.18

غانا أو الذى عرف بساحل الذهب فى حوض بهر الفولتا . ذلك الأقليم الذى كانت تسكنه قبائل متنافرة بعضها يشفل الجزء الساحلى مثل قبائل الفانتى ، والبعض الآخر يسكن في الداخل و أقو اها قبائل الأشانتى ، وقد مارست الشركات البريطانية نشاطها المهتماد فى الجزء الساحلى واستطاعت عقد المعاهدات التى احتكرت بها التجارة في هذا الجزء ، إلا أن المجلزة أصطدمت وبالأشانتى Ashanti وهم قبائل أشداء وانقون عاما من مقدرتهم الحاصة على حكم جبرانهم يقدر نقتهم في حكم أنفسهم، ومن هنا قاوموا البريطانيين حتى عام ١٠ و ١ م عندما فرضت الحماية البريطانية على بلادهم وألحقت كمستممرة المناج البريطانية على بلادهم وألحقت كمستممرة المناج البريطاني و ١٠).

وكان مصب بهر النيجر وحوضه موضع اهتهام انجاترة كذلك ، ولذلك نجدها تحتل لاجوس عام ١٨٨٦م موتشكل شركة النيجر الملكية عام ١٨٨٦م لمصارسة النشاط النجارى تحت الحماية البريطانية ، وقد عقدت هذه الشركة عدة مماهدات مع زعماء القبائل والسلاطين من أجل احتكار النجارة في أملاكهم ، وانتهى الامر بأن تشترى الحكومة البريطانية جميع حقوق الشركة عام ١٨٩٩م ، وفي عام ١٩٠٠م مرفت منطقه احتكار الشركة في حوض نهر النيجر باسم محمية نيجيريا الجنوبية ، وتم تعيين السير فردريك لوجارد حاكما على نيجيريا على أن تكون مهمته التوسع صوب الشمال على امتداد بجرى النهر .

وقد مارس لوجارد نشاطه الحربي ضد السلطنات وزعماء القبائل حتى تم له إخضاع كل أقالم نيجيريا عام ١٩٠٣م، وبذلك أصبحت ، نيجيريا مقسمة إلى ثلاثة أقسام هى: الاقالم الساحلية والوسطى والشمالية . وفي سنة ١٩٠٤م ضمت الافالم الوسطى إلى الاقالم الساحلية باسم محمية نيجيريا الجنوبية وانقسمت إلى

<sup>(1)</sup> Ibid, p.26.

مقاطعتين شرقية وغربية بينها ظلت الاقاليم الشمالية بمفردها. وأصبحت الاقاليم الثلاث في عام ١٩١٤ تكون محمية نيجيريا مع احتفاظ كل قسم بنظامه الداخلي . (١).

ومما يحدر ذكره أن استيلاء انجلترة على نيجيريا Nigeria وحدها أو مع غيرها من الأقاليم يعتبر مكسبا كبيراً لا نجلترة، حيث تعتبر نيجيريا أكثر الممتلكات البريطانية فى أفريقيا مساحة وسكانا . وقد ساهم فى الاستيلاء عليها عدة تجار على رأسهم سير جورج جولدى Sir Geargo Goldie ، الذى كان لوجارد فخوراً ,أن يخدم فى شركته المسهاه شركة النيجر الملكية Poyal Niger Copany .

#### الاستعمار ألفرنسي

### أسباب النشاط الاستعماري الفرنسي:

كان الاستعمار الفرنسي عنيدا ، حيث أن فرنسا وقفت موقف الممارضة من نشاط انجاترا الاستعماري وخاصة بسبب المنافسة بين الدولتين على إرتقاء مسكان الزعامة في أوروبا ، وما تلى ذلك من صدام بين القرتين على الارض المصرية أثناء الحلة الفرنسية على مصر عام ١٧٩٨ م ، وهو الصدام الذي كان تطورا لمحاولات جرت بين القوتين لكي تحصل كل منهما على النفوذ الآعلى في مصر أثناء الحسكم المملوكي العثماني من أجل تأمين التجارة بين كل منهما وبين الشرق .

واستمرت مصربجالا للتصارع بينفرنسا وانجائرة بعد خروج الحلة الفرنسية

(2) Ibid, p. 26

<sup>(</sup>١) د. زاهر رياض: استعمار أفريقيا ص٢١٥.

من مصر ، فبينما كان لفرنسا النفوذ الآكبر في عهد محمد على حتى وصل الآمر أن أرادت فرنسا استفلال محمد على لمكنى يحتل الجزائر لصالح النفوذ الفرنسى عام ١٨٢٩ م لولا إدراك محمد على لمعارضة انجائرة ذات الاسطول القوى لهذا المشروع ، نجد انجائرة تحصل على نفوذ أعلى من فرنسا في مصر في عهد عباس باشا الأول حيث تحصل على المتياز مد خط السكة الحديد بين القاهرة وكل من السويس والاسكندرية ، ثم تعود فرنسا إلى احتلال المركز الأعلى في مصر في عهد سعيد باشا حيث يحصل فردناند دلسبس الفرنسي على امتياز حفر قناة في برزخ السويس ، وينتهي الأمر باحتلال انجلترة لمصر عام ١٨٨٧م حيث حرمت فرنسا من أن يكون لها نفوذ في مصر ولكنها اتخذت موقف المعارضة من هذا الاحتلال .

لم يكن الصراع بين فرنسا وانجاترة هو السبب الوحيد للاهتهام الفرنسى بأفريقيا ومشروعاتها الاستعمارية هناك ، بل كانت هناك أسباب أخرى من بينها روح التفاخر بالامبراطورية الفرنسية ذات الاملاك الواسمة . هذه الروح التى سادت الشعب الفرنسى فى تاريخه الحديث بسبب رغبة فرنسا في سيادة أوروبا . ومن أسباب نشاط فرنسا الاستعمارى كذلك المشكلات الداخلية التى تعرضت لها فرنسا وخاصة فى عهد وزارة بولينياك Polignach وهو زعيم الملكيين المتطرفين فى مساندة حكم الملك شارل العماشر الاستبدارى المنهار فاتجبت فرنسا لاحتلال الجزائر عام ١٨٣٠م لتوجيه نظر الفرنسيين عن التفكير فى المشكلات الداخلية .

وكذلك من أسباب النشاط الاستعمارى الفرنسى فى أفريقيا الهزيمة النى منيت جا فرنسا فى الحرب السبعينية عام ١٨٧٠ م أمام المانيا ، فأرادت تعويض فقدها لإفليمى الالواس والمورين فغزت تونس عام ١٨٨١ م ، ثم استمرت مشروعات فرنسا الاستممارية فى أفريقيا فى ضوء تصور قادة الاستممار الفرنسى الحديث من أنه ولم يكن إلا بعد عام ١٨٧٠ م — كا ذكر المكاتب الفرنسى دارسى Darcy — أن أتخذت سياستما الاستعمارية انساعا حقيقيا ، فبدأ الناس يدركون أن انساع الدولة فى هذا الوقت خارج حدودها يعتبر شرطا أساسيا لبقاء ودوام هذه الدولة ، وبدأ الناس يفهمون أيضا الشكل الحديث للكفاح من أجل الحياة ، وبف هذا الوقت الذى تنتشر فيه المنافسة العالمية من لا يتقدم يتقهقر ، ومن يتقهقر يغرقه الطوفان ، (١٠ .

كما عبر جول فيرى - أبو الاستعمار الفرندى - عن اتجاه فرنسا الاستعمارى في الجمعية الوطنية الفرنسية عام ١٨٨٥ م بقوله : أليس من الواضح أن دول أوروبا الحديثة تواجعه بجرد تصنيع مجتمعاتها معضلة من أشق المعضلات على الحلومي إبجاد أسواق لتصريف منتجاتها الأمر الذي يعد أساسا للحياة الصناعية؟ ألم تشهدوا الشعرب الصناعية الكبرى تتفجر واحدا وراء الآخر في سباق المستعمرات؟ ومل يستطيع إنسان أن يقول إن السياسة الاستعمارية كالية لحياة مثل هذه الشعوب؟ كلا ايها السادة إن مثل هذه السياسة ضرورية لنا جميعا ضرورة الصناعة نفسها ، (٢) .

### مجالات الاستعمار الفرنسي:

شملت مجالات النشاط الاستعمارى الفرنسى فى أفريقيا شمال وشرقووسط وجنوب وغرب أفريقيا ، أى كل أنحاء أفريقيا تقريبا وقد انسم النشاط

<sup>(</sup>١) د . على أبراهيم عبده : المنافسة الدولية في أعالى النيل ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) عبد الغني عبد آلله خلف الله : مستقبل أفريقيا السياسي ص ٢٠ .

الاستعمارى الفرنسى فى أفريقيا بعدم الاستقرار تبعا لعدم استقرار الوضع الداخلى فى فرنسا ذاخل القارة الاحداث التى شاركت فيها فرنسا داخل القارة الارروبية ... وهذه المجالات هى :

#### شمال أفريقيا:

الجزائر: شمل النشاط الاستممارى الفرنسى الحديث كل الشمال الأفربق تقريباً ، إذ أن مصر تعرضت لغز, فرنسى بقى بها ألاث سنوات من ١٧٦٨ إلى ١٨٠١ م، كما أن الجزائر تعرضت لغزو فرنسى عام ١٨٣٠ م كان من دو افعسه استمرار الروح الصليبية بين الماكبين الفرنسيين فى الوقت الذى كانت فيسه الجزائر تتزعم الجناح الإسلامى فى شمال أفريقيا ، وكانت فرنسا تتزعم الجانب المسيحى الكاثرليكى فى أوروبا ، وقد عبر عن هذه الروح وزير الحربية الفرنسية عام ١٨٠٠ م بقوله ، لقد أرادت العناية الإلهية أن تستنار جلالتكم الملك الفرنسي شارل العاشر بشدة قفى أفرنسي شارل العاشر بينتقم الدين وللانسانية ، ولإهانته الشخصية فى نفس يشير إلى حادثة صفع القنصل من داى الجزائر بولها لم يكن من باب الصدفة أن يدعى ابن لوبس التق لكى ينتقم المدين وللانسانية ، ولإهانته الشخصية فى نفس الوقت ، ولعل الزمن يسعدنا بأن تنتهز هدفه الفرصة لننشر المدنية بين السكان الحلين و ننصرهم ، كاعبر عن هذه الروح الصيلبية ماقاله قسيس الجيش لقائد الحلوزين الفرنسيين فى أو ائل الفرن المشرين احتلال الجزائر بأنه ، أول إسفين دق فى ظهر الإسلام، (۱).

كماكان من دوافع غرو الجزائر ما يتعلق بالوضع الداخلي في فرنسا حيث

<sup>(</sup>١) د. صلاح العقاد : تطور السياسة الفرنسية في الجزائر ص ٤ – ٠ .

ذكر تقرير وزير الحربية الفرنسية: وأنشعبا معروفا بالشغب مثل الشعب الفرنسي هلا لا بدله من حين للحياة المألوفة ، لابدله من حين لآخر أن يرى حوادث خطيرة تغرج به عن الحياة المألوفة ، واحتلال الجزائر سيفذى هذا الخيال ، وسيمكن الملك من حل البرلمان الذي قويت فيه المعارضة ، (1). خاصة وأن الملك كان يشعر بضعفه أمام هذه المعارضة وأراد القضاء عليها أو تقليم أظافرها على الآفل .

كماكان من دوافع الغزو الفرنسي للجزائر الشعور الفرنسي بضرورة استرداد قدرة فرنسا على التحرك في الحارج بعد قيود مؤتمر فينا ١٨١٥م و تحطيم الاتحاد الاوروبي ضدها بالاتفاق معالروسيا على أن تنشط فرنسا في الممتلكات العثمانية بأفريقيا و تحقق روسيا مشروعاتها في الممتلكات العثمانية الاوروبية .

وعلى أية حال فقد تم الغزو الفرنسى للجزائر عام ١٨٣٠ م ولكنه ووجه عقاومة شديدة من الجزائر بين بقيادة الآمير عبد القادر حتى عام ١٨٤٧ م عندما ضعفت المقاومة الوطنية أمام القوة القاهرة لجيش الاحتلال الفرنسى ، واستسلام الآمير عبد القادر ونفيه إلى دمشق عام ١٨٥٧ م . واستمرت الجزائر تميش فى ظل حكم عسكرى حتى عام ١٨٧٠ محيث أعلنت الجزائر جزءاً من فرنسا وجمل لها أواب يمثلونها فى الجمعية الوطنية الفرنسية .

تونس: وكانت تونس مطمعا لفرنسا منذ احتلال الجزائر، إلا أن إبطالياً منذ تحقيق وحدتها القومية عام ١٨٧٠ م كانت تنطلع إلى إحتلال تونس، ومن ثم ترددت فرنسا في إحتلال تونس، وكانت تونس تابعة السلطان العثماني تبعية إسمية إلا أنها كانت مستقلة بالفعل ولذلك توثقت علاقة باى تونس بالفرنسيين منذ احتلال فرنسا للجزائر انقاء خطر فرنسا، وانتهزت فرنسا ذلك فقوت.

<sup>(</sup>٢) د صلاح العقاد: نفس المصدر ص ه .

نفوذها فى تونس حتى حدثت الحربالسبعينيةالنى هزمت فيها أمام ألما نياوفقدت. إقليمي الالزاس واللورين وأرادت تعويض ذلك بتونس .

ورغم أن فرنساكانت حريصة على عدم إغضاب إيظاليا صاحبة المطامع في تونس، فإن فرنسا كانت حريصة على عدم إغضاب إيظاليا صاحبة المطامع في تونس، فإن فرنسا وجدت فرنسا تشجيعاً من المانيا بأن تحتل فرنسا تونس فسيرت جيشاً من الجزائر عام ١٨٨١ م إلى تونس حيثا صطدمت بمقاومة عنيفة انتهت عام ١٨٨٣ م بارغام باى تونس على التوقيع على معاهدة المرسى بوضع تونس تحت الحاية الفرنسية وأن يقبل الباى مشورة المقيم العام الفرنسي في تونس الذي توضع في يده جميع السلطات.

مراكش : وأما مراكش فقد كانت هى الآخرى مطمعاً من مطامع فرنسا هراكش : وأما مراكش فقد كانت هى الآخرى مطمعاً من مطامع فرنسا في أفريقيا منذ احتلال الجيش الفرنسي للجزائر عام ١٨٣٠م ، ولكنها لم تتخذ خطوات جدية في هذا السبيل إلا بعد أن تدعم إحتلالها لنونس عام ١٨٨٣م، ومن ثم كان عليها أن تواجآ مطامع الدول الآخرى في مراكش ، فأسبانيا تهتم براكش المواجهة لها ، وإنجلترة تحتل جبل طارق وتهتم بالساحل المقابل لتسيطر على مدخل البحر المتوسط كا سيطرت على مصر وقناة السويس ، وإيطاليا وقد ساءها احتلال فرنسا لتونس تبحث عن تعويض في مراكش ، وألمانيا اهتمت بحراكش لتحقيق مطامع استعمارية .

ولتحقيق المطامع الفرنسية في مراكش لجأت فرنسا إلى عقد سلسلة من المماهدات مع الدول الطامعة في مراكش ، فعقدت مع إيطاليا إتفاقية عام ١٩٠٢م تبيع لفرنسا احتلال مراكش نظير احتلال إيطاليا لطرابلس، وإتفاقاً مع إنجلترة عام ١٩٠٤م يطاق يد فرنسا في مراكش نظير إطلاق يد إنجلترة في مصر دون معارضة من فرنسا ، وإتفاقاً ثالثاً مع أسبانيا يعطى لفرنسا الحق في احتلال مراكش نظير ترك جزء منها الاسبانيا ، إلا أن الالمان لم يقبلوا الإدعاءات

الفرنسية فى مراكش ، ومن ثم سارعت ألمانيا بمقد اتفاق صداقة مع سلطان مراكش عام ه ، ١٩ م .

إلا أن ثورة القبائل في مراكش وتنازع الاراء مع السلطان ومع الوزارات المنت سببا لتدخل دولى عهد فيه لفرنسا بالدور الاكبر، ومن ثم بدأ هذا الندخل منذ عام ١٩٠٧م حتى انتهى الامر بتوقيع السلطان مماهدة في ١٦ مار ١٩٩٣م مع فرنسا يضع فيها السلطان مراكش تحت الحاية الفرنسية ، خاصة بعد أن تخلصت فرنسا من ممارضة ألمانيا بتوقيع اتفاق بين الطرفين يمطى لفرنسا الحق في إحتلال مراكش نظير أن تتنازل فرنسا عن الكاميرون الالمانيا . و بعد ذلك تركت فرنسا الاسبانيا منطقة الريف النهالية لتكون منطقة نفوذ لها ، كا أقيم في طنجة نظام دول تشترك فيه انجائرة وفرنسا وأسبانيا مع مندوب سلطان مراكش . (١)

# شرق أفريقيا:

يشمل النشاط الاستعمارى الفرنسى فى شرق القارة الأفريقية كلا من السودان والصومال ومدغشقر .

السودان: وبالنسبة للسودان فقد كان نشاط فرنسا نحوه من أجل الضفط على انجائرة لمكى تجلو عن مصر ، ولقد استدعى الرئيس الفرنسي كارنو Carnou إلى قصر الإليزيه ، السكرتير العام لوزارة المستعمرات الفرنسية ديلكاسيه Delcossé ، والمكتشف الجرىء ميجور ، ونتييل Monteille الذي كان ديلكاسيه يستحثه للقيام مجملة في النيل . وقال الرئيس الفرنسي : إنني سأكون مسروراً

(١) ه . زاهر رياض : نفس المصدر ص ١٧٠

لإثارة المسألة المصرية . فالسودان المصرى إنما هو أرض خلاء Ubanghi وأن فرنسا في حاجة إلى منفذ على النيل لاملاكها في أوبا بحيى Ubanghi وأطلعهم على تقرير حول التقدم نحو فاشودة التي تقرب من رافد السوباط والنيل، و بواسطة هذا المرقع فإن في استطاعة فرنسا أن تموق البلجيكيين، وفي نفس الوقت تخيف البريطانيين خارج مصر بالتهديد بقطع مياه النيل عن مصر ، .(١)

وكانت قد راجت شائمات فى مستهل عام و ۱۸۹ م عن قيام حملة فرنسية إلى أو اسط أفريقية بالقرب من منابع النيل ، وقد أجاب سير إدوارد جراى Greg وكيل وزارة الخارجية البريطانية على سؤال السير بارتايت Bartlett عضو مجلس العموم البريطانى عن مانشستر فى ۲۸ مارس و ۱۸۹ م قال فيه ، ، إن تقدم حملة فرنسية بتعليمات سرية من الجانب الآخر ( الغربي) لأفريقيا نحو منطقة معروف للجمع منذ زمن طويل حقوقنا فيها ، لن يكون بجرد عمل غير حكيم أو غير متوقع فقتط . وليكن معلوما جيداً للحكومة الفرنسية أن مثل هذا العمل سيكون عملا غير ودى وستنظر إليه انجلترة على هذا النحو ، لأن منطقة النفوذ البريطانى تشمل كل فروع النيل ، .(٢)

وبالإضافة إلى ذلك فإنه عندما فشلت المفاوضات بين ابجائرة والباب العالى

<sup>(1)</sup> Longer : Diplomacy of Imperialism , p. 129

<sup>(2)</sup> Ensor: England 1870 — 1914, P. 244, Ward, A.W.: The Cambridge history of British Foreign Policy 1783 — 1919, P. 251 — 252., Hansard's Parliamentary Debates 4th series (1692—1908) Vol. 32.

ومذكرات اللوردغراى وتبعة الحرب العالمية الكبرى : يقلم وزير خارجية . انجلترا سابقا ۱۸۹۲ — ۱۹۱۲ تعريب على أحمد شكرى ص ۲۲۰ .

عام ١٨٨٩ م بشأن جلاء الانجايز عن مصر أرسال والمسيو برونت العضو الدرنساوى في السكة الحديدية المصرية تقريرا إلى المسيو كارنو رئيس جمهورية فرنسا وزميله في الدراسة يقترح عليه فيه احتلال نقطة من الاراضى المصرية الحكره انجلترة على الاحتجاج، ودول أوروبا إلى فتح المسألة المصرية، وأرتأى أن تمكون هذه النقطة فاشودة في السودان المصرى لأن وصول الفرنسيين سهل إليها من أملا كهم بأفريقيا، ولانها مركز مديرية ، ولانها مفتاح مصر لوقوعها عنى عند مصب بهر السوبات بالنيل، . (١) فكانت حملة مارشان Marchand على فاشودة.

عندما غادر مارشان فرنسا في مايو ١٨٩٦ م أعطى تعليمات بأن يتجنب أية تصادمات لآن قوته صغيرة ، ولآن غرض الحملة على فاشودة هو , اتخاذ مركز في النيل الاعلى لاستخدامه رهينة في المفاوضات المقبلة مع البريطانيين حول مصر ، وبعبارة أخرى فإن غرض الحملة كا جاء على لسان الجنرال ما بجان Mangin الذي كان أحد أعضاء الحملة ، هو لدفع أي ادعاء لاحتلال البريطانيين لمصر ولوضع حد لحلم أصدقائها الاعزاء الانجليز الذي يرغبون في ربط مصر مع الكاب ، وأملاكهم في شرق أفريقيا مع أملاكهم الحاضمة لشركة النيجر الملكية . ويمني آخر إن غرض الحملة هو أن تضمن فرنسا نقطة للحديث دفات أثر فعال تتعلق بالمسألة المصرية . و(٢)

وصل مارشان بقوته إلى فاشودة فى . 1 يوليو ١٨٩٨ م بمد سفر طويل شاق من غرب أفريقيا ، ثم اشتبك مع الدراويش وانتصر عليهم ، وعقد معاهدة مع

<sup>(</sup>١) داود بركات : السودان المصرى ومطامع السياسة البريطانية ص ٢٠

<sup>(2)</sup> Longer, Ibid, P. 538, 575.

سلطان قبائل الشلك فى سبتمبر ١٨٩٨م وضعت بمتتضاها بلاد الشلك الواقعة على شاطىء النيل الآبيض الغربى تحت حماية فرنسا ، ورفع مارشان العلم الفرنسى على فاشودة وعسكر بجنوده فيها الذين كانوا عبارة عن ٨٠ سنغالى و تمانيه من الضباط الفرنسيين .

وكانت قوة مارشان معرضة للفناء من قبل ثوار السودان المهديين (الدراويش) وكان من المؤكد وأن هذه القوة الصغيرة — في رأى كتشنر كان سيصيبها التدمير إذا نحن تأخرنا خمسة عشرة يوما في سحت الخليفة (۱) النمايش زعيم الدراويش، وأثناء تقدم مارشان إلى فاشودة كان كتشنر بعد سقوط بقوات مصرية انجليزية لاسترجاع السودان ، ومن ثم سارع كتشنر بعد سقوط الخرطوم وأم درمان إلى فاشودة حيت رفع العلم المصرى أيضا عل فاشودة وكاد يحدث صدام بين العارفين ، ثم اتفقا على الكتابة لحكومتيهما . مما أدى إلى توتر العلاقات بين فرنسا وانجلزة .

وكانت ادعاءات فرنسا أن هذا الآفليم قد أخلى من المصريين لسكى تسكنه القبائل السودانية الثائرة ، ولسكن لم تستطع قبيلة منها أن تمارس سيادتها على كل الإقليم ، وفى هذا الاقليم الذى يمتبر أرض خلاء وصل الفرنسيون أولا قبل وصول المصريين والانجليز بثلاثة شهور ، ولسكن انجلترة ردت هلى هذه الادعاءات بأن الحسكومة المصرية كانت قد تغلت عن حقوقها مؤقتا أمام قوة أكبر ، ولكنها لم تتخل عن حقوقها في السيادة مطلقا ، وقد حذرت الحسكومة البريطانية الفرنسيين أكثر من مرة أن وزارة الخارجية البريطانية ان تناقش أية ادعاءات على أى جزء من وادى النيل . وبعد معركة أم درمان أخبر السفير

<sup>(1)</sup> Siny Lew: History of England Vol. 12, P. 442

البريطانى فى باريس الحكومة الفرنسية تعليمات حكومته بأن كل الاقاليم الى كان الخليفة يسيطر عليها آلت إلى الحكومتين المصرية والبريطانية بحق الفتح، وأن هذا الحق لايحتمل أية مناقشة . .(١)

وقفت فرنسا موقف التردد لمدة ستة أسابيع بينما انجلترة تستمد للحرب الإخراج مارشان بالقرة وأخيرا وقد خاب أمل الفرنسيين في أن حكومة المستر غلادستون Gladstone التي تولت الحـكم عام ١٨٩٣م ، ستنظم الجلاء عن مصر ، وخاب أمام في أن يتمكن مارشان من جهة والاحباش \_ الموالين لفرنسا ولمشروعاتها والمستوردين للسلاح الفرنسي \_ من جهة أخرى في القضاء على فكرة أو مشروع من السكاب إلى القاهرة البريطاني ، . (٢) فإنهم وافقوا في ٤ نوفبر أو مشروط ، وعن طريق بيان صدر في لندن في ٢١ مارس ١٨٩٩م ، تخلت فرنسا عن كل مطالبها في الاقاليم السودانية ، وذلك لإعطاء القوة والتأبيد لمطالب حكومة جلالة الملكة \_ انجلترة \_ السودانية ، وذلك لإعطاء القوة والتأبيد لمطالب حكومة جلالة الملكة \_ انجلترة \_ السودانية ، وذلك و بهذا خرجت فرنسا من السودان .

وكان المصربون يعلقون آمالاكبيرة على حملة مارشان على اعتبار أنها مسهار يقض مضاجع الانجليز المحتلين لمصر ويبعد عنهم الاستقرار فى وادى النيل، ولذلك ساء المصربين جلاء الفرنسيين عن فاشودة ، وقد عبر عن هذا الشعور الحديوى عباس حلمى الثانى حيث يقول: كان جلاء الفرنسيين عن فاشودة آخر مظهر حساس لاتحاد وثيق فى سياسة تحرير بلادى ، وكنت أحس وأنا أرقب

<sup>(1)</sup> Longer, : Ibid, P. 553

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 558.

<sup>(3)</sup> Sidny Low: The Political history of England, P. 442.

رحيلهم أن فرصة دولية أخيرة تفات من مصر .كانت انجلترة المنتصرة قد ربحت الجولة، وكانت تركيا قد تخلت عنا ، وروسيا لم تعد تؤمن بنا ، وهاهى فرنسا تحتنى مرغمة من أفقنا وتحول نظراتها المتعبة وجهة أخرى . لقد انتهى الصراع ( بين فرنسا والمجاثرة ) بتنازل كانت مصر فديته يا( ).

# الصومال:

وقد عملت فرنسا على إنشاء مستعمرات لها فى الصدومال ، ويمكن تأربخ النشاط الاستعارى الفرنسى فى الساحل الصومالى من عام ١٨٥٦ م عندما تلق الوكيل القنصلى الفرنسى فى عدن تعليهات من حكومة للبحث حول إمكانية إنشاء عملة تجارية فى نسية فى عدن ، فاقرح الاستيلاء على أوبوك Obok الواقعة على الساحل الافريق المقابل لمدن ، وبالفعل تم الاستيلاء عليها عام ١٨٦٢ م بمقتضى معاهدة بين فرنسا وزعماء الدناكل القاطنين فى المدينة والسهل المحيط بها .

ثم حدث اهتهام جدى من فرنسا بهذه المنطقة منذ عام ١٨٨٣ م عندما وتحرك الفرنسيون نتيجة لترفر عاملين أولهما: احتلال ميناء عصب على يد الطلبان بما أدى إلى أن تحتكر إيطاليا النجارة مع أثيربيا وهو الهدف الاساءى للنشاط الفرنسي، وثانى العوامل هو حصول فرنسا على محطة بديلة من خلال حربها مع زعماء القبائل و ٢٧. ومن ثم عقدت فرنسا اتفاقية عام ١٨٨٤ م مع سلطان جوبا اتفاقية عائم ١٨٨٤ م مع سلطان جوبا اتفاقية عائم ١٨٨٤ م مع سلطان تاجورة .

(۱) مذكرات الحديو عباس حلمي الثاني ، جريدة المصرى سنة ١٩٥١ م
 العدد ٤٨٢٩ ٨ مايو ١٩٥١ م .

(2) Newman , P. Britain and North East Africa , P. 214.

۱۲۹ (أفريقيا - ٩)

وقد تبع ذلك تأسيس مستعمرة في أوبوك عام ١٨٨٠ م وفرض الحاية على تاجورة وماجاورها وتأسيس ميناء جيبوتى، وفي عام ١٨٨٨م وافقت الحكومتان الفرنسية والبريطانية على تخطيط الحدود بين ممتلكاتهما في الصومال التي كانت أرضا مصرية قبل قرار انجلترة بإجلاء المصريين منها عام ١٨٨٤م سناءى وقد وأن انجلترة كانت قد احتلت ميناءى زيلع وبربرة والمناطق المحيطة بهما. وقد تأيد الوجود الفرنسي على حساب الممتلكات تأيد الوجود الفرنسي على حساب الممتلكات المصرية، كما تأيد هذا الوجود بدعوة منليك Menelik امبراطور إثيوبيا لكى تعطيه فرنسا تأييدها أمام ادعاءات إيطاليا بالحاية على أثيوبيا، فعقدت معاهدة صداقة بين فرنسا وأثيوبيا وحصلت فرنسا على إمتياز بمدخط سكة حديد بين حديد بين حيوتى وأديس أبابا.

كاكان قيام الصومال الانجليزى من قبل والصومال الفرنسى على حساب أملاك سلطان زنوبار على الساحل الأفريق الشرق ، وكان التدخل الفرنسى فى الحلافات الداخلية بالسلطنة ، عام ١٨٥٩ م من أجل الحصول على مواقع فرنسية على السماحل الصومالى فى مواجهة المركز الاستعمارى الذى كانت بريطانيا قد حصلت عليه فى زنزبار ذاتها منذ عام ١٨٤٩ م ، (١) .

وكانت جزيرة مدغشقر آخر مطمع لفرنسا في شرق القارة الآفريقية ، ذلك أنها كانت موضع تنافس بين كل من الجلترة وفرنسا ، حتى كان عام ١٨٦٨ م عندما اتخذت فرنسا خطوة إيجابية باحتلال الجزيرة بدءوى تأمين الرعايا الفرنسيين الذين أصيب بعضهم باضعامادات من أهل الجزيرة ، في ظل الجلافات المائرة حول المرش بين أفراد الاسرة المالكة ، وانتهى الامر بإعتراف انجائرة

<sup>(1)</sup> Coupland, R. Explaitation of east Afice, p. 338

وألمانيا عام ١٨٨٨ م بحماية فرنسا على مدغشقر نظير سكوت فرنسا على اقتسام الدولتين لشرق أفريقيا وخاصة مضبة كينيا وتنجانيقا . ثم أعلنت فرنسا ضم الجزيرة وجعلها مستعمرة فرنسية .

# غرب أفريقيا:

كان لفرنسا حقبل أن تباشر نشاطا استعماريا على نطاق واسع حساطهم على الساحل الغربي الأفريقيا تباشر منها جماعات التجار الفرنسيين نشساطهم الاقتصادي ، تلك الجماعات التي تحولت إلى شركات تنافس شركات الدول الاقتصادي ، تلك الجماعات التي تحولت إلى شركات تنافس شركات الدول وأخذت تتطلع بل وتباشر فرض نفوذها على مناطق غرب ووسط القارة حتى امتلكت أراضي امتدت من البحر المنوسط شمالا حتى خليج غانة ومصب نهر السخد جنوبا ، وعرفت تلك الاراضي بأفريقيا الغربية الفرنسية الممتدة من أعالى نهر النيجر إلى المحيط الاطاسي والمشتملة على مايسمي الآن فواتنا العليا ومالي والسنغال وغينيا ، وساحل العاج وموريتانيا وأفريقيا الاستوائية الفرنسية التي شلت أربعة أقسام هي الجابون والكنفو ( برازافيل ) وأوبانجي شادي وتشاد .

# أغريقيا الغربية الفرنسية :

تمثل نشاط فرنسا الاستعمارى فى منطقة غرب أفريقيا فى امتداد لهذا النشاط من جنوب الجزائر ثم من السنغال التى أصبحت منذ منتصف القرن الناسع عشر تحسكم بواسطة حاكم فرنسى يكون مسئولا عن تأمين النجارة والمصالح الفرنسية ، وقد تطور الامر بعد مؤتمر برلين إلى أن تعلن فرنسا حمايتها على السنغال وعلى ماهو معروف الآن عالى الواقعة على الجزء الاعلى من حوض نهر النيجر ، والمنطقة على الجزء الاعلى من حوض نهر النيجر ، والمنطقة

الواقعة بين نهرىالسنغال والنيجر والتي كان يحسكمها الملك أحمد والذىقبل الحماية الفرنسية عام ١٨٨٧ .

واتجه النشاط الفرنسى زاحفا عبر وسط القارة إلى السودان إلا أنه وقفت أمامه عدة صعوبات تمثلت فى رابح السودانى فى تشاد والانجليز فى السودان والسنوسيين فى ليبيا . أما عن رابح فإنه من أنصار الوبير رحمت باشا الوعم السودانى الذى شارك فى تدعيم أملاك مصر فى غرب السودان على عبد الحديوى اسماعيل ، ثم اتجه رابح غربا بعد أن قتل سلمان بن الربير أثناء سيطرة الانجليز على مقدرات الأمور فى مصر والسودان ، وقد امتلك رابح واداى والباجرى وبورنو وجعل من البلاد الواقعة حول محيرة تشاد مركزاً لملكم منذ عام ١٩٥٥م .

واصطدم الفرنسيون القادمون من الغرب مع رابح فى واداى منذ عام ١٨٩٩م بيساعدهم سلاطين الامارات التي استولى عليها رابح ، وانتهى الصدام بمحركة فاصلة وقمت جنوبى بحيرة تشاد فى ٢٢ إبريل ١٩٠٠م حيث هزم رابح وقتل، وبذلك أصبحت أملاك رابح ملكا خالصا للفرنسيين حتى حدود دارفور .

وكان الانجليز قد بدأوا حملة استرجاع السودان عام ١٨٩٦م بجيش مصرى انجليزى ، ومن ثم فقد عارضوا مشروع فرنسا الخاص بامتلاك مستعمرات فرنسية كحرام يمند من غرب القارة إلى شرقها ماراً بوسطها كرد على مشروع من الكاب إلى القاهرة الاستعمارى البريطانى ، وجاءت معارضة انجلترة لمشروعات فرنسا فى الاتفاق بين الفريقين على ألا تتقدم جيوش الاسترجاع المصرية الانجليزية أكثر من دارفور في يناير ، ١٨٩٩م تاركة المناطق الواقعة غرب دارفور لفرنسا ، كا جاءت معارضة انجلترة لمشروعات فرنسا فى إرغام فرنسا على سحب حملة مارشان من فاشودة سكا سبق أن ذكرنا — فى مارس فرنسا على سحب حملة مارشان من فاشودة سكا سبق أن ذكرنا — فى مارس

حن نفس السنة بصورة أظهرت هذا الإرغام على أنه عمل لا يمس كرامة فرنسا. ذلكأن والمورد كمبرلى Cimberley قال في الحفل الذي أقيم في ١٤ نوفمبر لتكريم

كتشتر قائد الحملة التي استرجعت السودان أن إخلاء فاشودة ليس فيه إمتهان الكرامة فرنسا لآن الحكومة الفرنسية نفسها أعلنت أن هذه الأراضي المتنازع عليها إنما هي ملك لمصر م١٠٠.

وكان السنوسيون قد نشطوا فى مالك وسلطنات غرب ووسط أفريقيا بإقامة الزوايا السنوسية ونشر الطريقة الصوفية المعروفة باسمهم ، وبعد أن قتل رابح السودا فى وتملك الفرنسيون لاملاكه ووصولهم إلى شاطىء بحيرة تشادكان من المتوقع حدوث صدام بين الفرنسيين والسنوسيين ، ومن ثم قرر السيد المهدى - رغيم السنوسية — الإنتقال من واحة الكفرة إلى محل قريب من مكان العمليات الحربية فى عام ١٨٩٩م ليستطيع ، تنظيم المقاومة واتخاذ الآهبة لمواجهة قوات الفرنسيين الزاحفة جنوب تشاد ، فأرسل سيدى محمد الرانى إلى كانم وطفق يجمع جيوشا من التبو والطوارق وأولاد سليان وغيرهم لمراجهة الرحف الفرنسي (٢٠)ه.

حدث الصدام بين الفرنسيين والسنوسيين الذين اشتهر من قادتهم السيدأ حمدالشريف السنوسيون ، وسيدى محمد البرانى ، والسيد عمر المختار ، وقد استطاع السنوسيون إحراز بعض الإنتصارات إلا أن الفلبة كانت في أغلب الأحو اللفرنسيين بسبب تفوقهم الحربى وعتادهم العسكرى الحديث ، ونتج عن الصدام اعتراف واداى - التي ذلك طوال عهد السيد المهدى من أشد الإمارات الأفريقية الإسلامية إخلاصا

<sup>(</sup>۱) د . محمد فزاد شکری : مصر والسیادة علی السودان ص ۹۸ ،کرومر تعریب عبد العزیز عرا بی : بریطانیا فی السودان ص ۹۹ .

<sup>(</sup>۲) د. محمد فؤاد شکری : السنوسیة دین ودولة ص ۹۶ .

السنوسية – فى نوفبر ١٩٠٣م باحتلال فرنسا للباجيرمى وكانم وغيرها ، وإن استمرت واداى نفسها تقاوم لبعض الوقتضد الفرنسيين، وانسحب السنوسيون. شالا خاصة بعد تدخلت تركيا وأعربت عن معارضتها لاشتراك السنوسية فى حرب ضد فرنسا مخافة أن يجر ذلك رجل تركيا ذاتها باعتبارها صاحبة السيادة. على لبيا .

# أفريقيا الاستوائية الفرنسية :

بدأ النشاط الاستمار الفرنسى فى مناطق أفريقيا الإستوائية بنشاط التجار ثم الشركات الفرنسية الى استلزمت حماية فرنسية ، حتى حدث بعد حرب عام ١٨٧٠ أن أرسلت فرنسا والمستكشف برازا على رأس بعثة لإستكشاف الضفة الآخرى من النهر فكشف مسافة كبيرة من نهر الآجوا وأسس مدينة فرانس فيل (١) لتكون مركزا تجاريا(٢) ومنها أرسلت البعثات الفرنسية لإكتشاف المناطق الهاخلية وعقد المماهدات مع زعاء البلاد تضع بلادهم تحت الحماية الفرنسية ، وقد وصلت هذه البعثات إلى حدود الكنفو البلجيكي حيث عقدت ماهدة بين الفرنسيين والبلجيك لتخطيط الحدود بين أملاكهم في حوض الكنفو، كا وصلت البعثات إلى بحيرة تشاد .

ولم تكن أملاك فرنسا فى هذه المناطق تكون سلسلة متصلة الحلقات ، ولذلك وجدنا هذه الاملاكقد انقسمت فى أوائل القرنالمشرين إلى أربعة أقسام هى الجابون جنوبا فالكنغو ( برازاڤيل ) ثم أوبانجى شارى ثم تشاد فى الشهال.

<sup>(</sup>۱) مدينة فرانس فيل تعنى , مدينة فرنسا ، وهي التي تغير اسمها إلى برازافيل ، أي مدينة برازا نسبة إلى المستكشف برازا Brzaa الذي أسسها .

<sup>(</sup>٢) د. زاهر رياض : استعار أفريقيا ص ١٦٧ .

ونما تجدر الإشارة إليه أن الفرنسيين في امتلاكهم لأفريقيا الإستوائية كانوا! يفعلون ذلك بدعوى محاربة تجارة الرقيق والقضاء على تجار الرقيق من العرب العاملين في هذه المناطق .

#### الاستعمار البلجيكي

# دوافع الاستعمار البلجيكي:

حصلت باجيكا على استقلالها عن هولندا عام ١٨٣٠م ، وانفقت الدول. الأوربية في ٣٠ ديسمبر من نفس العام على قبول مبدأ استقلال باجيكا ، وانتخب البلجيكيون الامير ليوبولد من أسرة ساكس كوبرج ملكا عليم على أن يتزوج من ابنة لويس فيليب ملك فرنسا إرضاء لفرنسا التى ساعدت باجيكا في الحصول على استقلالها ، وفي عمايو عام ١٨٣٢م أكدت الدول الاوروبية استقلال بلجيكا وحيادها .. ومنذ ذلك التاريخ بدأ البلجيكيون وملكهم ليوبولد يتطلعون إلى تكوين مستعمرات فيا وراء البحار .

مارس البلجيكيون نشاطهم الاستمارى في أفريقيا في حوض نهر الكنفو. بصفة أساسية وإن كانوا قد حاولوا الامتداد منه إلى وسط وشرق القارة ، وللحقيقة فإن هذا النشاط الاستمارى لم يكن حكوميا بل كان ملكيا بمعنى أن الحكومة البلجيكية لم تكن هي صاحبة هذه المشروعات الاستمارية ، ولحكن هذه المشروعات الاستمارية ، ولحكن هذه المشروعات الاستمارية ، ولحكن شخصيا ، لان دولة البلجيك المستقلة الموحدة كانت دولة حديثة وإمكانياتها المادية لا تمكنها من ممارسة مثل هذه المشروعات المكافة .

كما أن هذه المشروعات لم يكن هدفها هو بناء مستعمرات أو امبراطورية. بلجيكية تعود بالفخر على بلجيكا أو على الملك ليوبولد ، بقدر ماكان هدفها! نفعا ماديا لشخص الملك ليوبولد يحقق منه أرباحا تزيد من ثروته الشخصية ومن ثم كانت وعملية فردية أكبر منها عملية قومية، أشرف عليها رجل ماهر محب الممغامرة وراغب في تأسيس مستعمرة شخصية في الكنفو تحقق المطامح الاستمارية بأسلوب هادىء لايثير ضجيجا(١).

# الكنغو:

كان تأسيس مستعمرة فى الكنغو آخر المشروعات الاستمارية التى تحققت بالفعل من بين عدة مشروعات للملك فى الهند والصين لم تر النور ، ومن ثم بدأ تنفيذ مشروعه فى حوض نهر الكنغو باستغلال التنافس الدولى حول أفريقيا لمصلحته ، إذ أدرك عدم قدرة بلچيكا على الدخول فى هذه المنافسة فى مواجهة انجائرة وفرنسا وألمانيا حيث لم يمكن فى قدرة بلجيكا إرسال حملات عسكرية لتحقيق مشروعات استعمارية كا تفعل الدول المتنافسة ، ومن ثم فقد شكل جمعية دولية فى عام ١٨٧٦ م ، من أجل كشف و تمدين أفريقيا وضع نفسه على راسها ، وكانت الفيكرة العامة هى العمل على نقل الحضارة إلى المتوحشين فى أفريقيا طبعا مع منح أولئك الذين يحققون الفيكرة حق الاستغلال التجارى ، (٧) . ومن هنا ضن عدم الاصطدام مع الدول الاوربية الافوى . . . .

وكان نجاح الرحالة ستانلي في كشف أجزاء من أفريقيا ووصوله إلى شاطئها الملفرق دافعا لكي يوالد المادي دافعا لكي يطلب منه ليوبولد النعاون مع الجمعية الدولية لتحقيق حلمليوبولد تحت إدعاء تمدن الكنفو ، وأرغم لل ليوبولد إثنين من رجاله لمقابلة ستانل في حرسيليا وهو في طريق عودته من أفريقيا يدعوانه المحام لويارة بروكسل ووقد

 <sup>(1)</sup> Conpland, R.: Ibid, p. 329.
 افريقيا ص عردة : صحرة أفريقيا ص ٧٤.

سارع ستانلى بالعمل مع ليوبولد — بعد أن وجدمن حكومة غلادستون في إنجائرة عدم الاهتمام بتأسيس مستعمرات في الجانب الغربي من أفريقيا بصفة خاصة — وتتيجة لاستجابة ستانلي أسس ليوبولد جمية أخرى باسم جمية الكنفو الدولية — في عام ١٨٧٨ م – وتيسها وبمو لها الملك ووكيلها في أفريقيا ستانلي ، (١) من أجل كشف وتمدين الكنفو . وقد مارس ستانلي وظيفته في خدمة ليوبولد بالذهاب إلى الكنفو أكثر من مرة استطاع خلال رحلانه هناك أن يكتشف . ويفتح ما يقرب من ستة آلاف ميل من الانهار الملاحية ويعقد حوالي أربعمائة مما عدة مع زعماء القبائل الأفريقية يعترف فيها هؤلاء الوعماء بحماية ، الجمية الدولية للكنفر ، حتى تستطيع الجمية أن تنبت أمام مؤتمر برلين عام ١٨٨٤ / الدولية للكنفر ، حتى تستطيع الجمية أن تنبت أمام مؤتمر برلين عام ١٨٨٤ /

وعندما عاد ستانلي إلى انجابرة و ليصبح فارسا وعضواً في البرلمان استمر نشاط الجمية في الكنفرعلي يدشخصية باجيكية هو الكابتن ثيس Captain Thys الذي كان اليد المساعدة الأولى الأملك ليوبولد ، (۲) . وبعد ستانلي حاول ليربولد اختيار جبرال غوردون Gordon عام ۱۸۸۳ م المذهاب إلى السكنفو . ولمكن اختيار الحكومة البريطانية له المذهاب إلى السودان لتنفيذ إجلاء المصريين من اختيار حال دون ذلك ، ولكن غور دون لم يفي ذلك إذ أرق من الخرطوم وهي عاصرة في 4 مارس ۱۸۸۴ م إلى السير إيفانج بارنج Evelyn Baring المعتمد عاصرة في 4 مارس ۱۸۸۶ م إلى السير إيفانج بارنج البريطانية وأنه سيأخذ البريطانية وأنه سيأخذ

Bartlett , V. : Ibid , p. 95 . (1)

(٢) بازيل دافيدسون : نفس المصدر ص ٧٥ .

Bartlett, V.: Ibid, p. 96.

البواخر والمخازن إلى مديريتى خط الاستواء وجحر الغزال ويضمها تعت حكم المالك. ليوبولد النانى ملك بلجيكا ، وصاحب دولة الكنفو الحرة .

وقد اعترفت الدول المساركة في مؤتمر برلين الجمعية الدولية للكنفو الت تحوات إلى ولاية أو دولة الكنفو الحرة The Congo Free State تحت سيادة ملك بلجيكا بشرط فتح هذه الدولة أمام التجارة الاوروبية دون قيود وحماية البمثات التبشيرية والمستكشفين وحرية الملاحة في نهر الكنفو. وتلى ذلك عقد معاهدات مع فرنسا وانجلترة والبرتغال لتخطيط الحدود بين بمتلكات هذه البلاد في أفريقيا وبين دولة المكنفو الحرة.

وكانت فرنسا قد مارست حمايتها على المنطقة التي تعرف الآن باسم أفريقيا الاستوائية الفرنسية وهي المنطقة التي تقع على الصفة اليمني للكنفو في مسالسكة السفل: وكانت البر تفال تمثلك انجولا الواقعة على الصفة اليسرى لمصب النهر ولذلك عقد ليوبولد مع فرنسا عدة معاهدات بين الاعوام من ١٨٨٤ لمل ١٨٩٤ لمن تخطيط الحدود بين دولة الكنفو الحرة، ومستعمرة الكنفو الفرنسي على طول نهر الاوبانجي \_ فرع نهر الكنفو الغربي \_ كا عقد ليوبولد مع إالبرتفال عدة اتفاقات لتحديد الحدود بين انجولا في المستعمرة البرتفالية ودولة الكنفو الحرة.

ونتيجة لاطماع الملك ليوبولد في مديريتي بحر الغزالوخط الاستواءوانتشار القوات البلجيكية من دولة الكفو الحرة إلى هذه الجهات من عام ١٨٩٤ لملك ١٨٩٤ و نظراً لاطماع فرنسا في هذه المناطق كذلك لتصبح منفذاً بين أملاك فرنسا في غرب أفريقيا وشرقها فقد عقدت عدة اتفاقيات بين انجلترة وليوبولد بهدف و الساح لمعض القوى الاقل خطورة في أن يصبح لها نفوذ على جزء من السودان الجنوبي، وهذه القوى ممثلت في الملك ليوبولد الثاني صاحب دولة الكذور الحرة

الذى تقدم فى مجر الغزال منذ عام ١٦٨٨٤ وقد أسفرت مذه الاتفاقات عند. تأجير منطقة كبيرة من بحر الغزال بين خطى طول ٣٠، ٣٥ شرقا ، وخطى عرص ١٠، ٤ شمالا ، وتأجير منطقة أخرى على بحر الغزال إلى ليوبولد طوال حياته فقط وقد أسفرت هذه الاتفاقيات عن ظهور ما يسمى بحاجز لادو Lado ليكون سداً أمام أى تقدم فرنسى فى أعالى النيل .

وقد اعتبر ليوبولد الكنفو ضيمة خاصة له استغلبا أشنع استغلال ، حتى بدأت بعض الدول الأوروبية تتحدث عن هذا الاستغلال البشع لمنطقة تعادل مساحتها مساحة أوروبا كلها وتشكون من حوض نهر من أطول أنهار الدنيا وتحوطه الارض المرتفمة في الشهال والشرق والجنوب من الحوض ، وقد تمثل هذا الاستغلال في اعتبار السكان الأفارقة المقيمين على هذه الاراضي مجرد ، وأجرين مرغين على جمع العاج والمطاط الذي ينمو هناك ، ولكنهم منوعين من الحصول على ربح أو دخل لانفسهم من هذه العملية ، وحرمت التجارة أو حتى الزراعة على السكان الوطنيين وأرغموا على السخرة ليجمعوا المطاط والعاج دون أن يكون لحم فيهما أي حق قانوني ، (٢)

و إزاء الشكوى من سوء استفلال ليوبولد لسكان الكنفو ناقش البرلمان البلجيكى موضوع ضم الكنفو إلى بلجيكا ، وقد وافق البرلمان عام ١٩٠٨ على نقل ملكية الكنفو من الملك ليوبولد ليصبح مستممرة بلجيكية تديرها الحكومة وتكون تابعة لوزارة جديدة هى وزارة المستممرات البلجيكية منف عام ، 191٢ م ، ويحكم الكنفو حاكم عام للمستممرة يعاونه بجعوعة كبيرة من المرظفين البلجيكيين .

Sndan Notes and Records, vol. XL (1959), p 81 (۱) ازیل دافیدسون . نفس المصدر ص ۸۱ (۲)

#### شرق افريقيا:

لم يكن اهتهام البلجيك قاصراً على الكنفو فقط بل كان لهم أيضاً اهتهاما بشرق أفريقيا منذ عام ١٨٧٤ م، إذ أنه قبل أن يفادر ستانلي شرق أفريقيا عام ١٨٧٣ بيوم واحسد وصل إلى زنربار جماعة من البلجيكيين، وبوصولهم وبدا أن وافدا جديدا \_ غير الانجليز والفرنسيين \_ قد أكد الاهتمام العالمي بشرق أفريقيا ، كا أن بلجيكا أرسلت إلى زنزبار، قنصلا لها عام ١٨٨٠م لك ويعقد معاهدات ، مع سلطان زنربار، هذا في الوقت الذي مارست فيه الجعمة الدولية لكشف وتحدين أفريقيا المؤسسة عام ١٨٧٦م نشاطها بإرسال عدة بعنات إلى شرق أفريقيا وأنشأت بعض المحطات التجارية في تلنجانيقا، ولكن نشاط الملجيك في الكنفو قد أوقف نشاطهم في شرق أفريقيا .

وواصلت بلجيكما إرسال حملات الكشف والاستعمار في شرق أفريقيا حتى عام ١٨٨٤م، ولكن نشاطها كان موجها إلى الداخل وإلى القرب من بحيرة تنجانيقا، وظهر واضحا أن نشاط ليوبولد قد أخذ في النبلور في غرب أفريقيا وإن كان يمر في أراضيها الشرقية. وقد هدد لبعض الوقت النفوذ البريطاني في شرق أفريقيا ولكنه سار غربا دون أن ينافسها في أراضي سلطنة زنزبار (١)

#### الاستعمار البرتغائي

دوافع الاستعمار البرتفائي:

يمتبرالاستعمار البرتغاليفِ أفريقيا أسبق المشروعات الاستعمارية الأوروبية ف أفريقيا على الإطلاق، وقد ارتبط الاستعمار البرتغالى بحركة الكشوف

(١) د جلال يحيي : التنافس الدولي في شرق أفريقيا ص ١٤٢

الجغرافية — كا رأينا — حيث كانت البرتغال أول دولة أوروبية عمارس عمليات كشف أفريقيا للوصول إلى الهند ، كما تميز الاستعمار البرتغالى لأفريقيا بأن من دوافعه هو تطويق العالم الإسلامي من الحالف والاتصال بدولة الحبشة المسيحية لإحكام الحصار حول الدول الإسلامية في أفريقيا والقضاء عليها .. وكانت البرتغال تتبني سياسة صليبية مارستها عندما امتلكت مستعمرات في أفريقيا ،وإن كان الربح النجارى قد غلب على هذه السياسة إلى درجة أن البعثات التبشيرية البرتغالية مارست الاتجار في الوقيق وفي مواد العاج وغيره من منتجات أفريقيا.

وكانت العرتفال قبل القرن التاسع عشر وبصفة خاصة قبل نصفه الثانى حين تنافست الدول الأوروبية حول امتلاك أراضى أفريقية لا تنظر إلى محطاتها المسلحة على الشواطىء الأفريقية الغربية والشرقية إلا بكونها محطات فى الطريق إلى المنام الجديد ولم تهتم بإنشاء مستعمرات بالمعنى الواسع لهذا التعبير وذلك بسبب ضعفها اقتصاديا بلوعسكريا وإن كان شعور أهلها بالفخر لأن علم البرتفال يرفرف على أراضى أمريكية وأفريقية وآسيرية قد دعم وإدعاءهم الشائع بأنهم أمة صفيرة فى أوروبا وليكنها عظيمة فيا وراء البحار، ولذلك يصرون دائما على أن يطلقوا تعبير أمبراطوريتنا الافريقية م (١) على أملاكهم فى أفريقيا .

#### غينيا:

ونتمثل و امبراطورية البرتغال الأفريقية ، فى ثلاث مناطق رئيسية هى ماعرفت باسم غينيا البرتغالية ، وأنجولا وكلا الإثنين على الساحل الفربى لأفريقيا ، إلى جانب موزمبيق على الساحل الشرق لافريقيا ، أما غينيا البرتغالية

<sup>(</sup>١) جيمس دفى ترجمة الدسوقى المراكبي:الاستماراابر تفالي في إفريقية ص ٣٠٠

فإنها تشمل الاراضى الممتدة على الساحل الفربى لأفريقيا من الرأس الابيض حتى أراضى الكاميرون ورأس سانت كاترين وجزيرة ساوتومى . وهذه المناطق تبلغ مساحتها حوالى ألفى ميل على الساحل ، اهتم البرتفاليون بإقامة قواعد ساحلية فيها واحتكار التجارة وذلك بتبادل المنتجات الاوروبية كالاقشة والمعادن بالمنتجات الافريقية كالذهب والعاج والرقيق ، واستطاع البرتفاليون التأثير في أهالى هذه المناطق حتى ازدهرت تجارتهم وتمتع تجارهم بحرية التجول في السنفال وجامبيا ، وانتشرت اللفة البرتفالية بين من يتمامل مع هؤلاء التجار وقد فرضت البرتفال على غينيا سياسة العزلة عن العالم الخارجي، وأعطى المنصر البرتفالي السيادة على الارض والسكان عا جمل هـــذه البلاد في حاجة إلى مستثمرين إذا أريد لها أن تعطى عائداً بجزيا يحقق الهدف من استمارها .

#### أنجولا:

تشمل أنجولا الاراضى التي تعيش فيها قبائل السكبوندو ، والتي يحدها شالا نهر دانده Dande وجنوبا نهر كوانزا Quanza ، وتمند شرقا حتى موقع مدينة ملانجة الحالية Malange (۱) وكان المستكشف البرتغالي دييجوكا و أول من أبحر على طول ساحل أبجولا أثناه رحلته الثانية من رحلات السكشف الجغرافي ، ويرجع اسم انجولا الى أن أحد الغزاة من اراضى ، ما تامبا ، التي تقع الى القرب من منابع نهر كوانجوا Quango قد نصب نفسه رئيسا على الزعماء الحليين واتخذ لنفسه لقب نجولا Ngola الذي يعنى الرئيس في اللغة الحلية وظل هو وخلفاؤه يدينون بالولاء غير الرسمى للبرتغاليين الى أن اعتبروه في القرن السادس عشر سيدا كامل السلطة على الاراضى التي يترأسها واسموها القرن السادس عشر سيدا كامل السلطة على الاراضى التي يترأسها واسموها

<sup>(</sup>١) جيمس دفى: نفس المصدر ص ٤٩

أنجولا، (تعود البرتغاليون فى ذلك الوقت أن يسمو الإقليم باسم الزعيم الذى يحكم كما فعلوا فى الكنغو الذى أطلقوا عليه اسم الزعيم كان يحكم وهو الماليكونجو (١٤):

وكانت سياسة البرتغال في حكم أنجو لا لا تقوم على تنفيذ أية برامج للتنمية في الوقت الذى ازدهرت فيه تجارة الرقيق على يد البرتغاليين حتى استحقت أنجولا لقب و ملكة الرقيق أو الام السوداء ، من كارة ما صدر منها من رقيق إلى العالم الجديد بواسطة البرتغاليين ، وأشعلت السلطة البرتغالية روح العداء بين السكان الوطنيين ومارست البعثات التبشيرية تجارة الرقيق حيث اثرى القسيس ثراءاً فاحشاً رغم أن هذه السلعة آدمية ويتنافى الاتجار فيها من الناحية الدينية ، كما أن المستوطنين الاوروبيين وخاصة البرتغاليين مارسوا احتكار النجارة ، وكان جل همهم بقاء أحوال السكان على حالهم من التأخر ولذلك تراهم يعارضون أية سياسة إصلاحية تلجأ إليها الحكومة البرتغالية كما يقفون ضد أى حاكم برتغالى الملاقية ما مقاومة ون محاولات الإصلاح التي يقوم بها مقاومة عنيفة .

ويتصل بأنجولا نشاط برتغالى فى الكنغو وإن كان هذا النشاط قد فشل فى إثبات الإدعاءات البرتغالية، وذلك لانه على الرغم من أن البرتغال اعلنت من البداية أن هدفها فى الكنغو ليس تكوين مستعمرات ولكن نفر الدين المسيحى، ولكن عملاء البرتغال سعوا إلى عقد كثير من المعاهدات مع الزعماء الوطنيين لاحتكار التجارة ولكنهم انقلبوا إلى تجار رقيق جشعين ساهموا فى انهار مملكة الكنغو الوطنية، ولكن وجودهم انتهى من الكنغو فى أوائل القرن الناسع عشر.

<sup>(</sup>١) چيمس دفي : نفس المصدر ص٠٥

وقد عقدت البرتفال عدة اتفاقات مع الدول الأوروبية لتحديد الحدود بين الأملاك البرتفالية والأملاك الفرنسية والسكنفو البلجيكى، فتم تحديد الحدود بين غينا والأملاك الفرنسية في غرب القارة عام ١٨٨٦م، وتحديد الحدود بين أنجولا ودولة الكنفو الحرة عامي ١٨٨٩م، ١٨٩٤م، وعندما أرادت البرتفال التوغل بين مستعمرتي أنجولا وموزميق داخل أفريقيا، وجه وزير خارجية انجلترة إليها مذكرة في أغسطس ١٨٨٧م يلفت نظرها إلى أن سيادة البرتفال على هذه المنطقة لم تنحقق لأن البرتفال لم تحتل بوما المنطقة الني تدعيها، كاأنها لم تمكن يوما بقادرة على صون الامن أو حماية حياة الأجانب أو أملاكهم في هذه المنطقة يرا). ومن ثم توقف نشاط البرتفال في هذه المنطقة لأنه لا قبل له المنابطة، (أ).

#### موزمبيق:

كان للبرتفال أقدم علاقات مع شرق أفريقيا تسبق أية دولة أوروبية أخرى وكان ملاحوها هم أول أوربيين أبحروا فى المياه الأفريقية المواجهة للمحبط الهندى ، ومنذ أوائل القرن السادس عشر كان كل الساحل الشرق تقريبا خاضعا لحدكم البرتفال — بعد صدامهم بالامارات العربية هناك — حتى جاء اجداد السلطان برغش العماني فى القرن الثامن عشر فطردوهم من النصف الشمالي للساحل الشرق وأسسوا فى الالكاك الافريقية التى ورثها برغش سلطنة ، ولكن البرتفاليين بقوا فى المناطق الجاورة لمنافسيهم حيى استمروا متمسكين بموزميق التى تاخت حدودها الشمالية الحدود الجنوبية لماكة السلطات برغش ، (٢٠).

(2) Caupland, R.: Ibip, p. 445

<sup>(</sup>١) د . زاهر رياض : نفس المصدر ص ١٨٠٠

و تشمل مستعمرة موزمبيق البرتغالية الأراضى الساحلية الممتدة من رأس دلجادو Cape Delgado إلى مدينة سفالة ، وقد اكتنى البرتغاليون في البداية بإحتلال جزيرة موزمبيق وإقامة مراكز لهم فى الشريط الساحلى المواجه وميناء المسفن البرتغالية فى المحيط المندى ولذلك كان احتكاك البرتغاليين بالسكان سطحيا حيث احتل شرق أفريقيا مركزاً ثانوياً فى إمبراطورية الهند البرتغالية ، ومع ذلك اصطدموا بالعرب وسلطناتهم وتجارتهم فى شرق أفريقيا . كما اصطدموا بالمماليك فى مصر وبالاتراك ونتج عن صدامهم تدعيم لوجودهم فى شرق أفريةيا . المراه موزمبيق .

ولكن النجارة البرتفالية ازدهرت حينها توغل البرتفاليون في الدالحل واكتشفوا الذهب والفضة والماج ، ومن ثم نشأت بعض المراكز النجارية والاسواق الدائمة ، وقد اصطدم البرتفاليون مع القبائل الوطنية ، وأدرك البرتفاليون بعد تفليهم على هذه القبائل ضرورة التراجد في المداخل ، ومن ثم نشأت المزارع وتدفق المبشرون ، ويمكن تقدير عدد البرتفاليين بألف نسمةوهو رقم لم يزد كثيراً حتى بداية القرن العشرين بينها اعتراه الحبوط في فترات كثيرة ، (1) وقد أعلنت هذه المناطق في منتصف القرن الثامن عشر مستعمرة وتعين حاكم لها حيث مارست حكومة المستعمرة تجارة الرقيق بصورة جعلت البرتفال عدف الهجوم جعية مكافحة الرقيق الانجليزية في ذلك الوقت النظر إلى الاستعمار البرتفالي في شرق إفريقية على أنه من بقايا عهد الوحشية والانحطاط واعتبار المرتفالي نفرذهم هناك انتصار للمدنية ، (٧)

<sup>(</sup>١) جيمس دفي . نفس المصدر ص ٩٢

<sup>(</sup>٢) جيمس دفي : نفس المصدر على ١٠٩

وعندما تعرضت البرتغال لازمة اقتصادية وسياسية في أواخر القرن التاسع عشر أرادت انجارة وألمانيا اقتسام أملاك البرتغال في أفريقيا . فعقدت الدولتان معاهدة سرية عام ١٩٨٥م بافقسام أملاك البرتغال في بينهما بحيث تستولى ألمانيا على جنوب موزمييق وجنوب أنجولا و تضمها إلى أملاكها الأفريقية في ننجانيةا بينما تستولى انجلترة على جنوب موزمييق وشمال أنجولا ، وذلك في حالة ازدياد حالة الحكومة البرتغالية سوءاً ولكن البرتغال انجلترا بغلق موانى المعتارة عام ١٨٩٩ بصورة خضمت فيها البرتغال المطالب انجلترا بغلق موانى الممتلكات البرتغالية في وجه السفن المحملة بالسلاح لجنوب أفريقيا في نظير أن تعمل انجلترة على المحافظة على الأملاك البرتغالية للبرتغاليين .. وقد كان ذلك مدعاة لتأجيل تحقيق المطامع الألمانية في أنجولا وموزمييق حتى نشوب الحرب العالمية الأولى حين وقع الصدام بين ألمانيا والبرتغال حول هذه الممتلكات خلال السنوات الأولى من الحرب العظمى .

#### الاستعمار الهولندي

منذ انفصلت بلجيكا عن هولندا عام ١٩٨٠، أخذ الهوانديون يتعالمون إلى تدعيم أملاكهم في آسيا وأمريسكا ، وليس معني هذا أنه لم تمكن لهم اهتهامات استعمارية في أفريقيا ، إذ أن الهولنديون ورثوا امبراطورية البرتفال الاستعمارية في أفريقيا في القرن السادس عشر كما ورثوا احتمكارهم للنجارة الافريقية حتى تسلمها الانجليز من الهولنديين وانفردوا بالسيطرة والاحتكار

لقد استطاع أسطول هولندى الاستيلاء على ممتلكات البرتغال فى أفريقيا وخاصة , لواند وبنجويلا وساوتومى ، وكلها فى الساحل الغربي لافريقيا فيما عرف باسم أنجولا ، وكان الهولنديون فى حاجة إلى الرقيق من أجل مزارعهم فى شمال شرق البرازيل ، ولذلك طاردوا البرتغالبين من هذه الجهات إلى الداخل ، (١) وكان ذلك فى أغسطس عام ١٦٤١ م ، ولكن البرتغالبين استطاعوا فى عام ١٦٤٨م طرد الهولنديين من هذه المناطق وإعادتها إلى سلطة البرتغال لتمارس فيها احتكار تجارة الرقيق

وكان الهولنديون شأنهم شأن القوى الأوروبية الآخرى يسمون إلى المتلاك أراض وعقد معاهدات مع الرعماء الوطنيين فى أفريقيا ، ورغم أن تجربة هولندا فى امتلاك أراض فى حوض الكنفو من البرتفال قد فشات ، فإن الهولنديين منذ القرن السابع عشر أقاموا لهم مراكز ومحطات تجارية فى جنوب غرب أفريقيا وأسسوا مستممرة الرأس التى استولى عليها الانجليز خلال الحروب النابليونية وبعدها اشترتها من هولندا ثم طاردت المستوطنين الهولنديين الحروب النابليونية وبعدها اشترتها من هولندا ثم طاردت المستوطنين الهولنديين ممهم الفرنسيين إلى الشرق حيث أسسوا جمهوريق ، الناتال والأورانج الحرة ، ثم اصطدموا مرة أخرى بالانجليز فاتجموا إلى ما عرف بالترنسفال عام ١٨١٩م ومع ذلك استمر الصراع بين الانجليز وهؤلاء دالافريكانز ، فيا عرف بحرب الوير حتى عام ٢٠٠، م بأنتصار انجائرة كما سبق أن ذكرنا .

ومما تجدر الإشارة إليه أن مقولاء للهولنديون لايشبهون أولئك الرجال الذين هاجروا في أزمنة مختلفة إلى شمال أمريكا للبحث عن مزيد من الحرية السياسية أو الدينية ، لأن الهولنديين تركوا أوروبا قبل أن يتأثروا بالثورات أو العوامل التي مهدت للثورة الفرنسية والمدعوة البريطانية لمكافحة الرقيق ، (٧٧ وكان من أسباب صدام الهولنديين (البوير ) مع انجلترة كراهيتهم لإرغامهم من

(١) جيمس دفي : نفس المصدر ص ٥٦

Bartlett, V: Ibid, p. 26+27 (

قبل الانجليز على عدم الاتجار فى الرقيق ، بل وعدم تعويضهم عن الرقيق الـ:ى يجهرون على تحريره .

#### الاستعمار الأسبائي

ا تجهت أسبانيا منذ عهد الكشوف الجفرافية إلى اكتشاف العالم الجديد حتى لا تصطدم بالبرتفال التى اتخذت كشوفها الطربق حول أفريقيا إلى الهند. ومعنى هذا أن أسبانيا لم تهتم كثيراً بأفريقيا بسبب انشفالها بمستعمراتها الأمريكية، وكانت أسبانيا قد احتلت جزر الكنارى في مواجهة شاطىء أفريقيا الغربى عند بدء الكشوف الجغرافية.

ونتيجة لإستيلاه فرنسا على الجوائر عام ١٩٨٠م استوات أسبانيا على مدينة «أفنى ، Ifni فى مراكش ، وتبع ذلك إطلاق يد أسبانيا فى منطقة الريف فى مراكش نظير عدم اعتراض الاسبان على تحقيق الادعامات الفرنسية فى مراكش على عام ١٩١٢ . وكانت أسبانيا قد استوات قبل ذلك بعشر سنين على الارض الافريقية المواجهة لجزر الكنارى ، ورفعت عليها العم الاسبانى وأطلقت عليه أمم وساحل الدهب ، (ريودورو) كما أعلنت الحماية الاسبانية على ساحل الدهب ، (ريودورو) كما أعلنت الحماية الاسبانية على ساحل الصحراء بين ، ورأس بلانكو ، (الابيض) ، ورأس بوجادور ، ، فأمتد نفوذها إلى الداخل لمسافات مختلفة على طول المنطقة .

ونظراً لحاجة المستعمرات الاسبانية فى العالم الجديد إلى أيدى عاملة من رقيق أفريقيا فلقد عمد الاسبان إلى احتلال جزء ساحلى من شاطىء غرب أفريقيا عرف باسم غانا الاسبانية منذ عام ١٧٨٩ م من أجل اتخاذ هذه المستعمرة محطة يتجمع فيها المجلوبين من داخل أفريقيا ثم يتم نقام إلى أمريكا للعمل بمزارعها .

#### الاستعمار الأاساني

#### تطلع ألمانيا الموحدة للاستعمار:

عقب الحروب النابليونية واستقرار الأوضاع في أوروبا ظهرت رغبة الآلمان في امتلاك مستعمرات ، وقد تجلت هذه الرغبة عند أهالى , هامبورج ، وغيرها من موانى د الهانسا ، Alansa الآخرى التي كان تجارها و محارتها أكثر المتاما بالمشروعات البحرية بطبيعة الحال أكثر من غيرهم في ألمانيا ، (١) . وكان يدفعهم إلى ذلك مارأوه من نشاط انجليزى في هذا المجال ورغبتهم في زيادة ثروتهم من تصدير مصنوعاتهم إلى أسواق في الخارج وإلى مصادر للواد الحالم اللازمة المصناعة .

وكان بسمارك قد صرح عام ١٨٧٦ م بأن الامبراطورية الالمانية لابد لها أن متلك مستعمرات ولكن الوقت من وجهة نظره لم يكن مناسبا ولم يمض على الوحدة الالمانية سوى سنوات قليلة ، كما أن السير « ستافورد نور ثمكوت ، السفير البريطاني فى برلين سبق أن أبرق إلى وزارة الخارجية البريطانية قبل ذلك بعامين أى ٢٤ ديسمبر ١٨٧٤ م بأن بسمارك أخبره بأنه إذا استولت المحالرة على مصر نفسها فلن تمترض المانيا على ذلك ، ٢٧) ، ومن ثم نشط التجار والعلماء والمستكشفون الالمان فى أفريقيا إلى جانب الجمية الالمانيا الاستعمارية فى شرق أفريقيا و جنوبها حيث عقدوا معاهدات مع الزعماء الوطنيين فى شرق أفريقيا و خبوبها حيث عقدوا معاهدات مع الزعماء الوطنيين فى شرق أفريقيا و خبوبها حيث عقدوا معاهدات مع الزعماء الوطنيين فى تلك الجهات يضعون فيها بلادهم تحت الحاية الالمانية ، ومن ثم يطلبون من تلك الجهات يضعون فيها بلادهم تحت الحاية الالمانية ، ومن ثم يطلبون من

<sup>(1)</sup> Coupland, R. : Ibid, p. 395.

<sup>(2)</sup> Ward : The Cambridge history of British foreign Policy (1783-1919 ), p. 158.

الحكومة الالمانية قبول فرض الحماية على هذه الجهات الى تصبح محيات ألمانية ومستعمرات للامعراطورية الالمانية فمها وراء البحار .

ونتيجة توفر عدة عوامل أيد بسمارك المشروعات الاستعمارية الالمانية ، وقد تمثلت هذه العوامل في تقدم الصناعة الالمانية ، وتكدس المنتجات وتمطل العمل وانخفاض الاجور ، والتقدم العلمي الالماني ، وإزدهار صناعة السفن ، والحصول على مستعمرات سيحل كثير من المشكلات الاقتصادية للالمان ، هذا بالاضافة إلى أن انتصار الالمان على الفرنسيين عام ١٨٧٠م جعلهم يمتقدون بسمو الجنس الالماني على بقية الاجناس البشرية .

وفى نهاية مارس ١٨٨٤م كان الكونت منستر Munster السفير الألمانى فى لندن قد كلف بإخبار لورد جرانفل أن الأمير بسمارك Bismarck قد بذل كل جهده من أجل مقاومة رغبة الدوائر البحرية والصناعية لامتلاك مستعمرات ، ولكن بسمارك عاد بعد شهر واحد ليبدأ خطواته نحو امتلاك مستعمرات فى أفريقيا .

#### عجالات الاستعمار الألماني:

ومما يلفت النظر أنه عندما اقتنع الآلمان بضرورة امتلاك مستعمرات فإنهم تحركوا بسرعة حتى أنهم امتلكوا جميع مستعمراتهم الأفريقية فى مدة أقل من اثنى عشر شهرا وقد أعلنوا حمايتهم بين دأبريل ومايو ١٨٨٤ م على المناطق الداخلة فى أفريقيا الجنوبية الفرية الآلمانية : توجولاند Togoland والكاميرون Cameroons (١٠).

<sup>(1)</sup> Coupland, R. : Ibid, p. 398.

## شرق أفريقيا:

لم تظهر الحكومة الآلمانية اهتماما استماريا فى شرق أفريقيا قبل عام ١٨٨٤م وفى تلك السنة ذهب الرحالة بيترز Carl Petera إلى هناك حيث عقد معاهدات عدد نست على وضع عدة أقاليم فى شرق أفريقيا تحت الحماية الآلمانية ، وحملها بسرعة إلى براين حيث وصل فى ٧ فبراير ١٨٨٥م أثناء انعقاد مؤتمر برلين ؛ وبعدا نتهاء أعمال المؤتمر عرض بسمارك ما حصل عليه كارك بيترز من معاهدات على الامبراطور والهم Wilhelm طالبا الموافقة على إعلان الحماية الآلمانية على الافالم التي أبرم بيترز مع زهماتها معاهدات .

وفى ٣ مارس ١٨٨٥ م صدر قرار من الأمبراطور جاء فيه : نحن وليام ، بحمد الله بصفتى امبراطور الآلمان ومالك بروسيا أعان وأصدر أوامرى فيما يلى: إن الرؤساء الحاليين للجمعيات الاستمارية الآلمانية دكتور دكارل بيترز ، والكونت و بهربانلدين ، Count Behr Bandelin و وشعيراين فليكس ، والكونت و بهربانلدين ، Chambrlain Felix قد مارسوا فرض حمايتنا على المناطق التي امتلكرها باسم جمعياتهم في شرق أفريقيا الواقعة إلى الغرب من سلطنة زنربار ، وبعيداعن مناطق نفوذ القوى الآخرى ، وأن المماهدات الآخيرة التي عقدت بين ددكنور دكارل بيترز ، وبين حكام كل من ، أوساجارا ، Usagara و يحورو ، Ngurv ، وفير و أو كامي ، Wami في شهرى نوفير و و أسيجوها ، هد قدمت لنا على و ديسمبر الماضيين والتي بموجبها صارت هذه المناطق خاضعة لسيادة الجمعية أمل الحصول على موافقتنا بوضع هذه المناطق تحت حمايتنا ، و نحن نعلن أمل الحصول على موافقتنا بوضع هذه المناطق تحت حمايتنا ، و نحن نعلن قبولنا فرض حمايتنا الإمبراطورية على هذه المناطق المشار إليها محتفظين قبولنا فرض حمايتنا الإمبراطورية على هذه المناطق المشار إليها محتفظين لانفسنا بالحق في تقرير أية إجراءات نتخذها في أي وقت النوسع في نفس

المنطقة على يد الجمعية أو بواسطة رجالما ومندوبيها بعقود قانونية ، (١) .

ونتيجة لهذا القرار أصبح إنشاء شركة أفريقيا الشرقية الالمانية أمرآ واقعآ ورسمياً منذ عام ١٨٨٥ م ، مصمولة بالتأييد الرسمي الألماني ، وذلك تحت رئاسة ـ « كارل بيترز » ، وأصبح من حق الشركة عقد المعاهدات مع الزعماء الأفارقة وحكم وإدارة المناطق وأعتبارها في حاية الحكومة الالمــــانية ، وقد مارست الشركة هذا الحق بالفعل ولذلك اصطدم الألمان بسلطان زنزبار وبالسكان الوطنيين من عرب وأفارقة واستمر هذا الصدام حتى عام ١٩٠٨ م، ونتج عنه إعلان إنشاء مستعمرة ألمانية في شرق أفريقيا مركزها تنجانيقا ، وقد باشر المبشرون والتجار الالمان نشاطهم فى هذه المستعمرة وامتد نشاطهم خارجها لتحقيق مصالحهم الاقتصادية والاستعمارية .

ونتيجة لنسابق الالمان والانجليز فى فقد المعاهدات مع الزعماء واالموك والسلاطين المحلمين أن حدث تفاهم إنجابزى ألمانى لسكى لا يحدث صدام بين الطرفين ، فقد أدرك الإمجليز \_ كما أبرق بذلك سير . إيفاين بارنج ، المعتمد العريطاني في مصر إلى لورد . روسبري ، Rosbury وزير الخارجية العريطانية في وفبرا ير ١٨٨٦ يقول – إن النقطة ذات الاحمية في نظرى هي ضرورة الاتفاق مع ألمانيا إن براين وليست القاهرة هي مركز الخطورة الحقيقي في المسألة المُصرية . . . إنني أنظر إلى هذا على أنه مفتاح للموقف كله يـ (٢) .

ويمكن القول أن رغبة إنجلترة فىالنفاهم.ع ألمانيا حول استعارشرقأفريقيا

<sup>(1)</sup> Coupland, R. : Ibid, p. 405.

<sup>(2)</sup> The Marquis of zétland: The life of Lord Cromer, p. 128., Sudan Notes & Records, VolXL (1959), p. 79

كانت مدفوعة بمداء فرنسا لها ، إذ قلب احتلال إنجائرة لمصر فرنسا ، نكونها صديقا متماونا مع إنجائرة إلى عدو صريح لها ، ولم نظهر علامات التفاهم بينها طالما بقيت انجائرة في وادى النيل ، وتبعا لذلك فقد ظهرت حاجة إنجائرة إلى تأييد ألمانيا ، وأصبح اعتمادها على هذا التأييد من الأمور الضرورية والهامة (١) .

وجذه الروح عفدت بريطانيا مع المانيا فى نوفمبر عام ١٨٨٦م اتفاقاخاصا بشرق أفريقيا نص على استنجار الشركةين الإنجليزية والآلمانية الأراضى اللازمة لها من سلطنة زنزيار . كما نص أتفاق آخر عام ، ١٨٩ م على تنازل ألمانيا عن كل إدعاماتها على أوغدة والنيل الاعلى واعترفت ألمانيا بانفراد (بحائرة بحماية جزيرتى بما Pemba وزنزبار ، وفي مقابل ذلك اعترفت إنجلترة بمطالب ألمانيا في تنجانيقا وجنوب غرب أفريقيا ، وتنازلت إنجلترة الألمانيا عن جزيرة هيلجو لاند Heligoland .

وقد ساعد على إقرار الإتفاق الآخير بين إنجلترة وألمانيا وماحدث في ألمانيا ذاتها من تنحية الامبراطور و ولهم الثانى ، لبسمارك ( رمان السفينة ) الذي كان مسيطرا على الامور في ألمانيا لمدة طويلة ، وخلف بسمارك الكونت وفون كابرين Von Caprivi وفي الحقيقة كان الامبراطور دولهم الثانى، يباشر بنفسه رسم وتنفيذ سياسة بلاده الخارجية (٢٠) . ، وكان الاتفاق مع إنجلترة يتفق مع الحاماتة السماسية .

و بمقتضى هذه الاتفاقات تم حصر أملاك سلطان زنربار في شريط ساحلي ضيق يواجه جزيرة زنزبار مع وقوع هذه الاملاك تحت الحماية البريطانية

<sup>(1)</sup> Sudan Notes and Records, vol XL (1959), P.80
(2) Sidny how: The Political history of Leglang Vol 12, P.460

وحصول الألمان على امتيازات تبيح لهم حق إدارة جميع أملاك السلطانالواقمة على الشريط الساحلي . وكان ذلك عام ١٨٨٨م .

# غرب وجنوب القارة:

ظهر نشاط ألمانيا الاستمارى فى غرب القارة منذ منتصف القرن الناسع عشر و تمثل فى نزول المبشرين والتجار الالمان على أجزاء من غرب القارة ورفع الملم الالمانى عليها، وهذه الاجزاء هى ، توجولاند والكاميرون، وجنوب غرب أفريقيا وقد فرضت ألمانيا حمايتها على هذه الجهات بعد أن توصات إلى إتفاقيات مع كل من أنجلترة وفرنسا منذ عام ١٨٨٤ إلى عام ١٩١١م حيث نصت الاتفاقية الالمانية الفرنسية عام ١٩١١م على إطلاق يد فرنسافى مراكش تطير تنازل فرنسا عن منطقتى ، توجولاند ، ، والكاميرون ، لالمانيا

أما منطقة جنوب غرب أفريقيا فقد ظهر نشاط الآلمان فها على يد , شركة الهند الشرقية الآلمانية، عام ١٩٥٢ بإقامة مستعمرة من المزارعينالاوروبيين(١) وكان نزول الآلمان في هذه المنطقة , قبل أن يقوم البريطانيون بتأسيس مستعمرة السكاب عام ١٧٥٥م بمدة طويلة حيث أخذوا يحسلون على المماهدات لامتلاك أراض في هذه الجهات شأنم شأن البريطانيين وغيرهم ،(٧).

ونظرت انجلترة إلى نشاط الألمان فى جنوب غرب أفريقيا نظرة شكو تبرم مما دعى بسارك إلى تحذير الإنجليزيقواه: إذا كنا حقاننوى تأسيس مستعمرات فكيف يستطيع اللورد جرانفيل — وزبر الخارجية البريطانية — أن ينازعنا حقنا فى هذا ، فى نفس اللحظة التى تفوض فيها الحكومة الإنجليزية حكومة مستعمرة الكاب عارسة نفس الحق . إن فى هذه السذاجة والانانية لجرحا

<sup>(1)</sup> Kirkwood K Ibid P.17

<sup>(2)</sup> Bartlett v. : Ilid, P 26

لشعورنا المقومى، أرجو أن تلفتوا إليه نظر اللورد جرانفيل و تحن متلهفون إلى أن نعرف لماذا تحرم حق الاستعار في الوقت الذي تمارس فيه انجلترة هذا لحق في أوسع نطاق، إن ثقتنا لتتزوزع بهذه الغطرسة التي تبدو في إيراد نظريات ومزاعم لا تنفق ومبدأ المساواة بين الدول المستقلة به(٢٠).

وتمشيا مع هذه الروح فقد فرح الآلمان لما لقيه الإنجليزمن صعوبات وهزائم على يد البوير فى وسط أفريقيا ، ومن ثم أرسل الامبراطور الآلمانى إلى زعيم البوير عام ١٨٩٦م برقية يقدم له فيها التهنئة على ما أحرزه من نصر على القوات الانجليزية .

ورغم استقرار الألمان فى جنوب غرب أفريقيا إلا أبهم اصطدموا بقبائل والهو تنتوت أهالى البلاد حتى أنتهى الأمر عام ١٩٠٨م بقضاء الألمان على ثورة هذه القبائل ، إلا أن اشتمال الحربالعالمية الأولى عام ١٩١٤م وعدم قدرة ألمانيا على إدارة هذه المنطقة بسبب سيطرة الاسطول البريطاني على البحار قد جعل الحالمة بسبب سيطرة الاسطول البريطاني على البحار قد جعل الحاد المنطقة بسبب سيطرة الاسطول البريطاني على البحار قد حمل

#### الاستعمار الايطائي

#### دو افع الاستعمار الايطائي:

حققت إيطاليا وحدتها القومية عام ١٨٧٠مولكن[يطاليا الموحدة كانعليها مواجهة مشكلات داخلية متعددة كان أخطرها البطالة وسوء الحالة الاقتصادية عما دفع بالكثيرين من الإيطاليين إلى الهجرة خارج إيطاليا إلى تونس وطرابلس الغرب ومصر ، ومما حدا بارتفاع الأصوات بضرورة أن تكون لإيطاليا

<sup>(</sup>٣) إميل لودفيج : بسارك ص ٤٣٧ .

مستعمرات تساهم فى حل المشكلات التى تعانى منها إيطاليارغم أنها كانت أكثر القوى الأوروبية ضعفا وأقل كفاءة من غيرها ، ومن هذه الأصوات دكرسبي Crapi رئيس الوزارة الإيطالية ووزير خارجيتها الذى كان تواقا إلى أن يفلف هذا الضعف بانباع القوة والعدوان فى السياسة الخارجية وتعليم إيطاليا المشى بإجبار غيرها على الجرى ، وكانت أفريقيا هى مطمع الطليان وهى الميدان الذى يحقق أهدافهم ع (١).

#### مجالات الاستعمار الايطائي

#### شرق أفريقيا:

واتجهت أنظار الطليان نحو امتلاك مستممرات في شرق وشمال القارة ، وفي الشرق كانت هناك قوى أخرى على إيطاليا أن تعمل لها حسابها ، و بمثلت هذه القوى في المجلترا و فرنسا وألمانيا والحبشة والثوار السودانيين ( المهديين ) ، وقد حقق الطليان مشروعاتهم في شرق أفريقيا أساسا على حساب بمتلسكات مصر في هذه الجهات باستيلائهم على منطقة صغيرة من الاراضي الصحراوية على ساحل الدناقل بالقرب من قرية عصب عند مضيق باب المندب نظير دفع مباخ لاحد الأعماء المحليين كثمن لهذه الارض وذلك عام ١٨٦٦ ، ثم توسع الطليان حول عصب بين هذا العام وعام ١٨٨٦ عندما أصبحت عصب مستممرة إيطالية رغم احتجاج الحكومة المصرية باعتبار أن هذه المنطقة من أملاك مصر .

وانتهز الطليان انشفال حكومة القاهرة بإخماد النورة المهدية في السودان وأرادوا أن يسبقوا الاحباش في إحتلال مصوع التي تنازلت عنها مصر وليوحنا الرابع ، ملك الحبشة نظير تسهيله مرور القوات المصرية المنسحبة من السودان

<sup>(1)</sup> Suden Notes and Records, Vol. XL (1959) P.82

الشرق، وبالفعل بادر الطليان باحتلال ميناء مصوع فى ه فبر اير ١٨٥٥م، وفى نوفمس من نفس العام غادرت بقايا الحملة المصرية هذا الميناء، وكان الطليان قد حصلوا على موافقة إنجلترة على هذا الاحتلال لان انجلترا كانت و تبدى اهتهاما خاصا بساحل البحر الاحمر الغربى الذى وصفه وزير خارجيتها اوردسالسبورى عام ١٨٧٩ بأنه دوتر بربطانيا الحساس، وكانت تخشى بدرجة عظيمة من وقوع موانى هذا الساحل فى قبضة المهديين، (٢) أو أية قوة أوروبية معادية لبريطانيا وخاصة فرنسا.

واستمر الطلبان يوسعون دائرة أملاكهم في شرق أفريقيا فاستراوا على وسنهيت، ورفع العلم الإيطالي عليها عام ١٨٨٨م وفرض الحماية على مصوع في نفس العام وغيرها من المناطق المحيطة بمصرع ثم احتلال أسمره في أغسطس عام ١٨٨٩، وفي أول يناير ١٨٩٩، صدر مرسوم ملكي إيطالي بإنشاء مستعمرة أرتريا .

إلا أن الطلبان أصطدموا بالاحباش ، ذلك أنه تم عقد معاهدة بين الحبشة وإيطاليا و ٢ مايو ١٨٨٩م – وهي معاهدة ، أنشيالي ، Ucciali – وهي المهاهدة التي أثارت خلافا بين الطرفين بسبب تفسير المادة ١٧ منها التي نصت على أنه يجوز الملك الحبشة أن يعتمد على الحسكومة الإيطالية في مباشرة السياسة الحارجية للحبشة ، وكان هدف الطلبان من ذلك هو تحقيق الادعاءات الحبشية على كل الإقلم من هرر حتى النيل ، ومن ثم وطالبالطلبان بامتلاك كسلاالبلدة الهامة التي تقع في منتصف الطريق بين مصوع والحز طوم وقد احتج لورددوفرين Doffri السفير البريطاني في روما في فبراير ١٨٥٠م بأن الطلبان أصحاب مطامع ورباحاوا وتع النيل الآعلى والسودان ، واحتج و بارتج ، من مصر مطامع ورباحا والحافة عن النيل الآعلى والسودان ، واحتج و بارتج ، من مصر

<sup>(</sup>١) السيد رجب حراز : التوسع الإيطالي في شرق أفريقية ص ١٦٦٠

أيضا أحتجاجا مشابها ، وحث الحكومة البريطانية أن تعمل على إعادة إحتلال طوكر بالسودان الشرقى ، (١) . ونتيجة لذلك سمحت إنجلترة لإيطاليا باحنلال كسلا احتلالا مؤقتا تبعا لظروف الموقف الحربي .

وقد أدى النزاع بين إيطاليا والحبشة على تفسير معاهدة ، أنشيالى ، إلى نشوب حرب عنيفة بين الطرفين انتهت بهزيمة الطليان على يد الحبشة فى , عدوة ، فى أول مارس ١٨٩٦م نتج عنها أن أرسلت إيطاليا إلى أديس أباباً وفداً لمقد الصلح مع ، منليك ، ملك الاحباش ، وقد تم عقد معاهدة صداقة وسلام معاهدة أديس أبابا - فى أكتوبر من نفس العام تضمنت إلغاء معاهدة ،أتشيالى، واعتراف إيطاليا باستقلال الحبشة استقلالا كاملا ، كما رسمت الحدود بين مستعمرة أرتريا الإيطالية وبين الحبشة .

و تتبع عن هذا الصدام كذلك أن تحول الاهتهام الإيطالي في شرق أفريقيا من التوسع على حساب الممتلكات الحبشية إلىالتوسع في الساحل الصومالي، وقد استطاعت بالفعل أن تدعم وجودها في كلمن مواني وقسايو، وو برافا، ووموكا، و ومقديشو ، حتى وصلت أملاكها إلى رأس دلجادر في الشهال، وكونت من هذه الجهات مستعمرة ثانية في أفريقيا عرفت بمستعمرة الصومال الإيطالي ظهرت الحوود في بداية القرن العشرين .

ومما تجدر الإشارة إليه أن إنجائرة التي كان لها قصب السبق في شرق أفريقيا إتخذت من إيطاليا مرقفاً وديا في توسعها وفي تحقيق ادعاءاتها ، فعقدت عدة اتفاقات بين انجائرة وإيطاليا في مارس وأبريل عام ١٨٩١م اعترفت انجائرة فيها و بخضوع أكبر جزء من أراضي السودان المصرى التي تقع بين هضبة البحيرات

<sup>(1)</sup> Langer: Diplomacy of Imperialism, P. 110.

ورأس غردافوى للنفوذ الإيطالى ،كا اعترفت بكل أثيوبيا وجزء من والتاكا ، و وسناره التارمتين لمصر داخل منطقة النفوذ الإيطالى فى شرق أفريقية ،(١) هذا بينها كانت اتحائرة قبل عام ١٨٨١ م تعارض باستمرار مشروعات إيطاليا الاستمارية فى شرق أفريقيا .

إلا أن انجلترة بدأت تغير سياستها نحو إيطاليا منذ عام ١٨٨١ و والسر فى ذلك تمكشف عنه مذكرة في سجلات وزارة الخارجية البريطانية كتبت في سبتمبر تقول إن الفرنسيين يبذلون أقصى جهد لإخراج مصر من قبضة انجلترة ، (7) ولكن انجلترة حرصت على مصالحها الحيوية في مصر والسودان ضرورة الحفاظ على توفير مياه الديل وروافده ولذلك أصرت الحكومة البريطانية في انفاقية ١٥ أبريل ١٨٩١م مع إيطاليا على أن و تتعهد الحكومة الإيطالية بعدم السيطرة على العطبرة من أجل استغلال مياهه وألا تقوم بعمل من شأنه أن يعوق فيضانه عن الوصول إلى النيل ، (7).

وقد استفادت ا بحائرة من تصارع القوى الطامعة فى شرق أفريقية ولذلك المحذت سياسة تحقق مصالحها فى مواجهة الطلبان والاحباش وثورة المهدى ، وهى بهذه السياسة تستطيع أن تصطاد ثلاثة عصافير مججر واحد ، فأولا الإيطاليون سيقفون سداً أمام المهدى فى الشمال ، وثانيا إن السماح للإيطاليين بمددائرة تفوذه فى الحبشة إلى ما أصبح فيها بعد الصومال الإيطالي يجعلهم يقذون

س ۱٦٤ — ١٦٥ ·

Langer: Ihid, p. 112.

<sup>(</sup>١) د. السيد رجب حراز: نفس المصدر ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) د. محمد صبرى : الامبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر

سداً أيضاً أمام حركة الفرنسيين من الساحل الشرقى نحو السودان . وثالثا إن الحليف الإيطالى الذى قد يستطيع أن يقف سداً أمام الدراويش لابد وأن يصاب بكارثة على أيدى الاحباش ، وعندتذ تدخل بريطانيا فى الحبشة على جثة الدرويش الذى ذبحه الايطالى ، وعلى جثة الإيطالى الذى ذبحه الحبثى ، وعلى جثة الحبثى الذى أنناه الدرويش والإيطالى ، ().

#### شمال أفريقيا:

كانت تونس هي المجالان تطلع إليه الايطاليون كتنفس لمشكلاتهم الداخلية، ومن ثم انجمت أفواج من الايطاليين بعد الوحدة القومية الايطالية إلى تونس للإقامة والعمل هناك كما اهتم الساسة والصحافة في إيطاليا بتونس باعتبارها المستممرة الايطالية المنتظرة ، إلا أن احتلال فرنسا لها عام ١٨٨١ م قد ساء إيطاليا كثيراً حتى جعلها تقف من فرنسا موقف العداء ، ثم انجمت لتحقيق مشرعانها الاستمارية في طرا بلس الغرب، وقد شجعها على ذلك عدة أمور منها وأن الدول الأوروبية كالمانيا والنمسا وإنجلنرة بل وفرنسا بعد تحسن العلاقات بنهما، ارادت أن يكون لايطاليا بجال خارجي تنصرف إليه وتحقق منه أطاعها، ورغبة الحكومة الايطاليا بعالى خارجي تنصرف إليه وتحقق منه أطاعها، ورغبة الحكومة الايطاليا بعاني منها ، إلى جانب تصور الايطاليين بأن الأراضي الليبية ذات خير وفير وتبشر بإنتاج كبير إذا أحسن استغلالها ، الاصافة إلى شعور الايطالين بالنقص لتخلفهم عن تكوين مستعمرات لهم في الوقت الذي تسابقت فيه الدول الأوروبية على إمتلاك أرض جديدة فيا الوجار ، ٢٠).

<sup>(</sup>١) د. على أبراهيم عبده : المنافسة الدولية في أعالى النيل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) د. رأفت الشيخ : تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة ص ١٧٧ — ١٧٨ م .

كما أن وجود سياسيين إيطاليين يرسمون سياسة إيطاليا الاستعمارية ويتحمسون لها أمثال السنيور . كرسى ، Grispi رئيس الوزارة الايطالية في في المدة من ١٨٨٧ إلى ١٨٩١م حيث سقط بسبب الفشل في الحرب ضد الحبشة ، ومثل السنيور « جوليتي ، Giolitti الذي اولى الوزارة من عام ١٨٩٢ إلىءام ١٨٩٣ثم عاد الحكم مرة أخرى عام ١٩١١ م حيث تم الغزو الايطالي لليبيا في عهد وزارته ،(١) .

وتحقيقا لذلك فقد اتخذت إيطاليا فى السنوات الأولى من القرن العشرين خطوات عملية التحقيق أهدافها في ليبيا ، فن ذلك فتح المدارس في طرابلس وبنى غازى ، وإرسال الجماعات التبشيرية ، ولكن أهم من ذلك فتح فروع لبنك . دى روما ، الذى أخذ يقرض الاهاين أموالا كثيرة بشروط يبدو أنها سهلة يسيرة لكنها تبطن لمن يقع تحت طائلة الدين العذاب الأليم . وكانت القنصلية الايطالية فى كل من طرابلس وبنى غازى مركزاً للنشاط السياسى والدعاية الايطالية ، والتجسس على أهل البلاد ومراكز الدفاع عنها ووسائله ، وبما لاشك فيه أن تركيا أهملت القطر الليمي إهمالا كبيراً بما شجع إيطاليا على الاستمرار في مطامعها(٢).

حتى إذا كان سبتمبر ١٩١١ م أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا باعتبارها صاحبة السيادة على ليبيا وأنزلت القوات الايطالية فى طرابلس ثم بنى غازى وبعض المدن الساحلية حيث دارت معارك حاسمة وكبيرة شارك فيها الشعب الليبي بتنظيماته القبلية في إفليم طرابلس وتنظيمانه السنوسية في برقة مشاركة

<sup>(</sup>١) خليفة المنتصر : ليبيا قبل المحنة وبعدها ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) د. نقولا زيادة : ليبيا من الاستمار الايطالي إلى الاستقلال ص ٨٠.

كييرة خاصة بعد أن انفقت تركيا مع إيطاليا فى معاهدة دلوزان، (صلح أوشى) عام ١٩١٢م على أن تسحب تركيا جنودها من ليبيا وأن تترك الليبيين يواجهون الجيوش الإيطالية .

أعلن ملك إيطاليا منذ ذلك العام أن ليبيا مستعمرة إيطالية خاضمة هي وشعبها للحكم الإيطالي، لكن الليبيين لم يقبلوا هذا الوضع بل استمروا في المقاومة تساندهم الشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر، وقد أذهلت هذه المقاومة القوات الإيطالية فحاولت التفاوض مع الليبيين ، وقد دفعها إلى ذلك اشتراك إيطاليا في معارك الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤. ولكن المقاومة استمرت حتى عام ١٩٣١م ثم انتهى الاحتلال الإيطالي في ليبيا عام ١٩٤٢م.

#### الاستعمار الأمريكي

يمكن تأريخ النشاط الامريكي في أفريقيا بعام ١٨١٩ م عندما اهتم بعض الامريكيين بموضوع مكافحة تجارة الرقيق وتحرير زنوج أمريكا . وفحصلوا على مرسوم حكومي في تلك السنة بانشاء مستممرة ليبيريا على مثال سيراليون البريطانية ، حيث أرسلت الحكومة الزنوج المحسرين جماعات متوالية ، فاستأجرت لهذا الفرض مساحة من الارض كانت هي النواة الاولى لدولة ليبيريا الحالية (١) .

ولقد تم إنشاء هذه الدولة الجديدة عام ١٨٢١ م لإستيعاب الرقيق الذى شكل مشكلة فى أمريكا عندما , رحلوا خلال العرب الأهلية الأمريكية (١٨٦١-١٨٦٥ م) من الولايات الجنوبية إلى الشال ، وهناك خلقرا مشكلات خطيرة

<sup>(</sup>۱) د. زاهر رياض: نفس المصدر ص ۸۲.

إجتماعية وسياسية ، ولم يكن فى الإمكان إعادتهم إلى الجنوب ، كما أن بقاءهم فى الشال أصبح غير مرغوب فيه ، (۱) ومن ثم تم اختيار مكان موحش على الساحل الغربى لأفريقيا بين ، سيراليون ، ، ورأس بالماس ، Cape Palmas لينزل فيه الرقيق المطرودين من أمريكا . وقد وصلت أول بجموعة منهم إلى أفريقيا عام ١٨٢٢ م وكان عددهم ٨٨ فقط ، ثم أعلن استقلال هذه البلاد عام ١٨٤٧ م وتعين لها رئيس ..

وخطت الولايات المتحدة الأمريكية خطوة أخرى فى نشاطها الأفريقى بناييدها للملك ليوبولد ملك البلچيك فى عمارسة نشاطه فى حوض نهر المكنفو تحت اسم الجمعية الدولية للمكشف وتمدين أفريقيا ، وقد ، اعترفت الولايات المتحدة بعلم الجمعية علما لدولة صديقة ، وقد اعتقدت الولايات المتحدة أن هدف ليوبولد هو القضاء على الرق ، وإن كان هذا التدخل الأمريكي فى أفريقيا كان تدخلا خاطفا(۲) ..

ومما تجدر الإشارة إليه أن الولايات المتحدة كان لها اهتهام بشرق أفريقيا منذ عام ۱۸۲۳م عندما عقدت مع السلطان سعيد معاهدة تجمارية على غرار المعاهدات التي عقدها السلطان مع الدول الاوروبية المتنافسة في شرق أفريقيا — وإن كان هذا الاهتهام لم يتخذخطوات عملية أخرى أكثر من ذلك في شرق أفريقيا باعتبار هذه الجهات بعيدة جداً عنواشنطن (۲) ما يؤثر على نشاطها ومباشرتها لهذا النشاط بصورة فعالة .

Bartlett, V. : Ibid p.141. (1)

<sup>(</sup>٢) بازيل داڤيدسون : نفس المصدر ص ٧٦ .

Coupland, R. Ibid, p. 336. (r)

# المصادر

## أولا: المصادر الأجنبية:

- 1- Vernon Bartlett: Struggle for Africa, London 1953.
- 2- Trimingham : Islam in Ethiopia. 6 More 1952.
- 3- Kenneth Kirkwood: Britain and Africa, London, 1965.
- 4- W. Goodell: Slavery and anti-slavery.
- 5— R. Coupland: The exploitation of east Africa, the slave trade and the scramble, 1856-1890, London 1939.
- 6- Lugard: The dual mandate in British Tropical Africa.
- 7- Hennebert: The English in Egypt.
- 8- Langer: The diplomacy of Imperialism.
- 9- Langer: European Alliances.
- 10- Hannah: A history of British foreign policy.
- 11-Theobald: The Mahdiya.
- 12- P. Newmam : Britain and north-east Africa, London 1940.
- 13 Ensor: England 1870-1914.
- 14-Sidny Low: History of England.
- 15- The Marquis of Zetland: The life of Lord Cromer.

- 16 A. W. Ward: The Cambridge history of British foreign Policy, 1783-1919.
- 17— M. Awad: Some aspects of the diffusion of Arab influences in the Sudan, Cairo 1953.
- $18-\,M_{\odot}$  Anis : Ingland and the Suez route in the  $1\rm ^{\rm R}th$  Century .
- 19- George Padmore : Africa Britain's third Empire

الدوريات :

1 - M. Anis: The development of British interest in Egypt.

# مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة:

- 2 Sudan notes and records.
- 3- Hansard's Parlimentry debates (1892-1908).

#### المصادر العربية :

۱ ـــ إبراهيم فوزى باشا : السودان بين يدى غردون القاهرة ١٩٠١

وكتشنر

القامرة ١٩٥٦ ۲ ــ د . إبراهيم العدوى : يقظة السودان

٣ ـــ الشاطر بصيلي عبد الجليل : معالم سودان وداى النيل القاهرة ١٩٥٥

٤ ـــ آ نخل جثالث بالنثيا تعريب د . حسين مؤنس :

تاريخ الفكر الاندلسي القاهرة ١٩٥٥

 امیل لودڤیج ترجمة : بسمارك القامرة ٢٥٥٣

٣ ــ د . السيد رجب حراز : التوسع الإيطالي في

القاهرة ١٩٦٠ شرق أفريقيا

٧ ــ . . : النفوذ البريطاني في وسط

القاهرة وشرق إفريقيا

۸ -- بازیل داڤیدسون تعریب عبد القادر حمزة:

القاهرة ١٩٥٦ صحوة أفريقيا

 ه ــ د . جلال يحي : التنافس الدول في شرة
 . - د . : الثورة المهدية وأصول : التنافس الدولى في شرق أفريقيا القاهرة ١٩٥٩

السياسة البريطانية القاهرة ١٩٥٩

11 ... چمس دفی ترجمة الدسوقی حسنین المراکبی : الاستمار البرتغالى فأفريقية القامرة ١٩٦٣ ١٢ — د . حسن محمود : الإسلام والثقافة العربية في القاهرة ١٩٦٣ أفريقيا ١٣ — خليفة المنتصر : ليبيا مثل المحنة وبعدما ، سلسلة الكتاب الليمِ وزارة الإرشاد القاهرة ١٩٦٠م : السودان المصرى ومطامع ۱۶ – داود برکات القامرة ١٩٢٤ السياسية البريطانية ١٥ ـــ د . رأفت الشيخ : تطور النعليم فى ليبيا فى العصور الحديثة طرابلس ۱۹۷۲ م : استعمار أفريقيا ۱۳ ــ د . زاهر ریاض القاهرة ١٩٧٣ م ١٧ — سردار بانيكار : آسيا والسيطرة الاوروبية ١٨ - د . صلاح العقاد : تطور السياسة الفرنسية في الجزائر القاهرة ١٩٦٤ القاهرة ١٩٦٤ : الجزائر المعاصرة . . - 19 ٢٠ ــ ضحايا مصر فى السودان وخفايا السياسة الانجلمزية ( بدون مؤلف ) : أ الاسكندرية ١٩٣٥ ٢١ ــ د . عبد الملك عودة : السياسة والحسكم فى أفريقيا ، القاهرة ١٩٥٩ : الاسلام والثقافة العربية في ۲۲ — عبد الرحمن زکی

> شرق أفريقيا ٣٣ ـــ عبد الرحمن بن عبد الله السعدى : تاريخ السودان

۲۲ – عبد الحميد الاسكندرى: قصة بريطانيا في السودان القاهرة ١٩٤٧م

القاهرة

٢٥ ــ عبد الغنى عبدالله خاف الله : مستقبل أفريقيا السياسي القاهرة ١٩٦١ م ٢٦ ــ عبد الرحمن زكى : الاسلام والمسلمون في جزآن غرب أفريقيا ٧٧ ــ د . على إبراهيم عبده : المنافسة الدولية في أعالى القاهرة النيل ۲۸ — د . محمد فؤاد شکری : و د. محمد أنيس: أوربا فى العصور الحديثة القاهرة هه١٩ م ۲۹ ــ د . محمد فؤاد شکری : مصر والسودان ، تاریخ وحدة وادى التيل السياسة القاهرة ١٩٥٧ م في القرن ١٩ ۳۰ ــ د . محمد فؤاد شــکری : مصر والسيادة على السودان القاهرة ١٩٤٦م ۳۱ ــ د . محمد فؤاد شكرى : السنوسية دين ودولة القاهرة ١٩٤٨ ۳۲ ــ ماكس ليرنر تعريب : د . راشد البراوى : أمريكا كحضارة ، جزآن القاهرة ١٩٦٦ : الإمبراطورية السودانية ۳۳ – د . محمد صبری القاهرة ١٩٤٨ في القرن التاسع عشر ٣٤ ــ د . نقولا زيادة : ليبيا من الاستعمار الإيطالي القاهرة ١٩٥٨ إلى الاستقلال ٣٥ ــ د . فيليب رفله : الجغرافيا السياسية القاهرة ١٩٦٥ م لافريقيا ٣٦ ــ كرومر ( تعريب عبد العزيز عرابي ): بريطانيا القاهرة ١٩٦٠ فى السودان

174

#### الدوريات :

۲ مذكرات الحديوى عباس حلمى الثانى: جريدة المصرى سنة ١٩٥١:
 المدد ٤٨٢٩ ما يو سنة ١٩٥١

٣ ــ الجمية المصرية للدراسات التاريخية: المجلةالتاريخية ، المجلد المشرون
 سنة ٩٧٧٠ .

بحث بمنوان: تجمارة الرقيق وأثرها على استعمار غرب أفريقياء . للدكتور سعد زغلول .

# الجزءالشاتي

افريقية في العلاقات الدولية في التاريخ المعاصر الدكتور محمود متوثى

ر إن الذين يقفون في سبيل تحرر الشعوب الافريقية أو غير الافريقية هم الاغبياء الذين يتصدون لتبار التاريخ الزاحف ،

هناك خسة عوامل شكلت تاريخ إفريقية ولازالت تسيطر على مقدرات هذا الناريخ حتى الآن وسوف تسهم فى هذا التاريخ إلى فترة طويلة . وكل من هذا التاريخ إلى فترة طويلة . وكل من هذه العوامل الحمسة مختلف فى تأثيراته عن الآخر وإن كان فى واقعه يعطى المقارة حركة للخلف أو التقدم فإنما ذلك يتم طبقا لما فى داخل هذا العامل من قيم ومبادى او بمعنى ثان بما يحويه هذا العامل من سلبيات وإيجابيات .

وأول هذه العوامل العرلة التي عاشتها القارة وبالذات أجزائها الداخلية لفترات طويلة ويرجع ذلك بصفة أساسية لصعوبات المناخ الأفريق ولقاة المواصلات بل لإنعدام وسائلها في بعض الاماكن . وتلك العرلة اخرت اكنشاف أجزاء كبيرة من القارة حتى القرن التاسع عشر وبسبب هذه العرلة عاشت إفريقيا في نظم بدائية رغم أن العالم يحيا في مرحلة غزوالفضاء وتفتيت الذرة ونقية لهذه العرلة أيضاً نجد الكثير من الانظمة السياسية للحكم في داخل القارة لا زال يسيطر عليها المفاهيم الاقطاعية (١)

العامل الثاني هو الإسلام وللإسلام دوره الخطير في القارة وسيطرت

(۱) دی جرافت جو نسون : بجد إفریقیا لندن . ۱۹۳ ط۲ مترجم ص ۳۳

السكاملة عليها في أجرائها الشمالية ثم في الكثير من أجرائها الوسطى والغربية والشرقية . وجاء الاسلام بأساليه وتعاليمه والتي انفقت إلى حد كبير مع ماكانت تعيش عليهالقبائل الافريقية . وتقدمت القارة وتصدت الكثيرمن القوى الاوربية بتمسكها بهذا الدين الاسلامي وكان للقبائل التي هاجرت عبر الصحراء الكبرى أثرها في إذ دهار حضارات غرب وشرق وشمال إفريقيا بشكل لامثيل لد(1).

العامل الثالث هو التكالب الأوروبي على جسم القارة وما صحب ذلك من بعثات استنزاف بشرى لافريقيا بمثلا في تجارة الرقيق ثم ما صحب ذلك من بعثات تبشيرية وقد حاولت هذه البعثات التبشيرية القضاء على ما وجدوه من العادات والتقاليد الحملية بين مختلف المجموعات القبلية وأدى ذلك إلى إستياء الأفريقيين من هذا النشاط الاجنبي وأصبح هذا موضوعا للجدل يثير كراهيةالشعب ضدالسيطرة الأوروبية إلى جانب أن المسيحية عقيدة كثيرة التعقيد على إدراك الافريقيين . فالمبشرون ينقلون الافريقيين من العادات القبلية وحقائدها دون أن يقيموا لهم بديلا تدركه عقولهم . (٢)

ولقد كان أشهر حادث فى تاريخ أفريقيا نظم عملية التكالب الاستعمارى على القارة ورسم خطة استنزافها ووفق إلى حد ما بين أطماع الدول الاستعمارية هو عقد مق تمر برلين ذلك المؤتمر الذى لم تكشف عنه الأوراق حتى الآن بشكل يوضع من الذى دعا إليه وما أسباب الدعوة إليه م. فآراء المؤرخين عديدة وفى نفس الوقت استنتاجا بهم متناقصة .

<sup>(</sup>١) د . جلال يحيى : النكالب الاستعمارى على إفريقية مجلة نهضة إفريقية العدد ٣٦ يونيو ١٩٦٠ ص ١٥

<sup>(2)</sup> Hodgkin Thomas, Nationalsim in Colonial AFrica London 1959,p.p 13-65

فهناك فريق من المؤرخين يقول إن الضجة التى صحبت سوء الإدارة فى الكونفر تحت إدارة الجمعية الدولية التى كان يرأسها كانت السبب فى الدعوة لمقد هذا المؤتمر بسبب احتجاجات الدول. وفريق آخر يرى أن المؤتمر كافدمن أجل تثبيت أقدام الكونفو وخوفا من احتكارها للتجارة فرؤى عملية التنظيم الاستعارى لهذا الحوض الضخم .(١)

والبعض من المؤرخين يقول إن الصراع بين فرنسا وبين البرتغال وبين بلجيكا ثم محاولة وقوف بريطانيا بجانب البرتغال كان يهدد بحرب استعمارية فرأى بسمارك أن الرغيف كبير وأنه من الممكن الاتفاق . ولقد انتبزت ألمانيا هذه الاوضاع وعرضت على انجاترة فكرة عقد مؤتمر وفى نفس الوقت وافق وجول فرى ، في فرنسا على فكرة عقد المؤتمر بصرط اشتراك انجائرة فيه .

وقد عقد مؤتمر برلين بفضل مساعى أوتو فون بسمارك ، Bismark ، مستشار ألمانيا فى الفترة من ١٥ نوفبر ١٨٨٤ الى ٢٦ فبراير ١٨٨٥ وحضره مندربوا أربعة عشرة دولة هى : —

امبراطورية ألمانيا ـــ امبراطوريه النمسا والمجر ــ بلجيكا ـــ السويد ـــ الدانمرك ـــ أسبانيا ـــ البرتغال ـــ المملكة المتحدة ـــ فرنسا ـــ روسيا ـــ تركيا ـــ الولايات المتحدة بالاضافة إلى هيئة دراسة الكونغو الاعلى .

ويعتبر هذا المؤتمر من أضخم المؤتمرات الدولية التى تعرضت لمشاكل استعمار افريقيا ـــ وإن كان المؤتمر قد أعلن فى أول الامر أنه يتعلق بالـكونغو لكنه لم يلبث أن أمد اهتمامه الى النيجر وحرية التجارة والملاحة فى النهرين ـــ

 <sup>(</sup>۱) د . محمود متولى : أضواء على التاريخ الأفريق الحديث القاهرة ۱۹۷۳ ص ۱۲

وتعرض المؤتمر للشكلات الناجمة عن الاستمار في كل افريقيا وفي رأينا أن هذا المؤتمر أعطى في النهاية صورة لحقيقة الصراع الامبريالى بين الدول الكبرى في ذلك الوقت والتي كانت تسيطر على مقدرات أوربا وهي ألمانيا وفرنسا وانجلترا أما بقية الدول فإنها دارت في نفس الفلك وقد تعهدت جميع الدول الحاضرة سلفا باحترام وتنفيذ قرارات المؤتمر عدا الولايات المتحدة الأمريكية فإنها لم تتعهد بشيء أو تاقرم بشيء (1)

ويحلو لبعض المؤرخين أو السكتاب السياسيين تصوير المؤتمر على أنه يعكس فى حقيقته صورة للحد الذى وصل اليه النزاع الاستعارى بين انجلترا وألمانيا بصفة خاصة فى سنوات ۱۸۸۲ حتى ۱۸۵۵ (۲۲)

وإن كنا نخالف هؤلاء فى الرأى لأن ألمانيا فى عهد بسمارك كان لايهمها الاستعمار الخارجى بقدر مايهمها ضمان مصالحها وحدردها والحفاظ على مكاسبها داخل القارة .

- ـــ الالتزام بحرية الملاحة في الـكونفو والنيجر
  - ـــ تقرير حرية التجارة في حوض الكو نغو
- ـــ العمل على إلغاء تجارة الرقيق ومطاردتها والقضاء عليها
- -- عدم فرض أية دولة حمايتها على منطقة ساحلية فى إفريقيا دون أن <sup>ب</sup>ملن ذلك إلى الدول الآخرى الموقعة على هذا الاتفاق .

 عدم إعلان أية دولة حمايتها على منطقة من القارة الافريقية دون أن تكون هذه الحماية مؤيدة باحتلال فعلى المنطقة على أن تقوم هذه الدولة بالعمل على تقدم سكان هذه المنطقة وتقيم فيها حكومة عادلة .

- وافقت إنجائرا على قيام دولة الكونغو الحرة , Congo Free State, وكانت بريطانيا تريد إنسلاخ الكونغو من بلجيكا وضها للبرتفال تمهيداً لتستولى هي عليها ولكن أمام التكتل الدولى ضدها وافقت على مشروع دولة الكونغو الحرة.

والحقيقة أن المؤتمر كان اتفاقا أوربيا حد إفريقيا وعماية تنظيم لاستغلالها ولم يأت فى أحد بنود ميثاق المؤتمر مايدل دلالة على الغيرة علىحقوق الافريقيين اللهم إلا عبارات مطاطة مثل دوتقيم فيها حكومة عادلة، وام يحض المؤتمر على احترام أملاك الافريقيين أو عاداتهم أو حسن معاملاتهم.

ومن يلق نظرة على خريطة القارة الافريقية قبل عقد مؤتمر براين وبعده يدرك بوضوح رد الفعل الحقيق لقرارات المؤتمر فقد استطاع الملك لبوبولد أن يظفر بنصيب الاسد والمكن لم تابث أن أفصحت بقية الدول عن حقيقة نواياها وفي ظل من الشرعية الاوروبية التي وضعها مؤتمر براين بدأت بريطانيا وفرنسا تثبت أقدامها وتستولى على أراض جديدة.

وإذا كان المؤتمر قد أعطى ايربواد نصيب الأمد الاأنداربواد نفسه كان أول من جعل قرارات المؤتمر حبراً على ورق بالنسبة لحرية النجارة حيث شن بعض القوانين الخاصة باحتكاره ساما معينة داخل حوض الكرنفو .

واذاكان القرار الإنسانى الوحيد الذى اتخذه المؤتمر هو ذلك المتملق بمحاربة تجارة الرقيق إلا أن حوض السكونغو أصبحت تمارس فيه أبشع أعمال الوحشية التى شهدها تاريخ الاستعمار . وقد حاول المؤتمرأن ينظم العلاقات بين

۱۷۷ (افریقیا – ۱۲)

الدول الاستمارية على أسس قانونية عودة إلا أن ما نجح فيه المؤتمر هو أن يدفع عجلة النكالب الاستعماري على القارة الأفريقية .

ويقول أميل باتنج Emil Baning ، وهو أبرز المعاونين للملك ليوبولدفيما يتعلق بسياسة هذا الآخير نحو الكرنغووكان وباننج، أحد أعضاء الوفد البلجيكي في مؤتمر برلين يقرل : (۱) .

لقد حقق المؤتمر هدفين رئيسيين :

الهدف الاول أنه أقر قيام دولة حرة كبرى فى قاب أفريقياالاستوائية تكون من الناحية النجارية مفتوحة لـكل الشعوب بينها من الناحية السياسية بعيدة عن المنافسات الدولية .

ومن الناحية الآخرى فانه وضع أسس التنظيمات الافتصادية المتعلقة بالمناطق الداخلية في القارة وهذه المبادى، التي وضعت كانت على أساس ما عرف من القواعد الحرة البعيدة عن الانانية والتي تحمى حقوق كل من الاهالى والاوربيين في علاقاتهم بالقوى الاستمارية .

والواقع أن ذلك كله لا أساس له من الصحة إذ أن الكرز نفو لم تكن حرة أبداكا أنه المزيم لم يمط الافريقيين أية حقوق أو أى وجود . قديكون واقعيا أن نقول أن المؤيم أوقف صورة التنافس الفوضوى لإستمار أفريقيا ووضع لها قواعد وأصول تحترم بين الاقوياء ولكن الضعفاء فى ظل هذه القواعد والاصول لم يكن لهم حق الحياء ... كل ما أفلح فيه المؤتمر أنه أتاح الفرصة

<sup>(1)</sup> Banning Emile, La Partage Politique de l, Afrique d, apres Les Trauoactions intrnationale Les plus necontes, 1885 – 1888 ). (Brussele) 1887 p.p. 124-159.

التقسيم القارة شمال وجنوب خط الاستواء بطريقة سلمية دون سفك دماء .

باختصار أن المؤتمر دلالة قوية على أن الامبريالية تتفق عندما تتعثر في هضم ما لديها من موارد حتى يمكنها أن تضمن خود الصراع إلى حين .

وتطورت علاقات الاوربيين بالقارة الافريقية فنشبثوا بالتوغل فيهاوبسط سلطانهم على سكانها واتجهت جهودهم إلى استغلال الارض ذاتهاوما في باطنها ومن عليها من سكان وكانت الصناعة الاوربية الناهضة حديثا في حاجة إلى مواد خام زراعية ومعدنيه كماكانت في حاجة إلى أسواق لتعريف منتجاتها التي كانت تريد عن حاجة الاستملاك المحلى . ووجد الاوربيون في القارة الافريقية حلا لكثير من مشكلاتهم(١) . وكان المجال واسعا في المبدأ أمام الدول الأوروبية الطامعة في بسط نفوذهم على المناطق الصالحة من القارة الافريقية لتحقيق أطماعها وأهدافها لكن أخذ المجال يضيق بالندريج وبالذات عندما زادعدد الطاممين بدخول دول أوربية أخرى في هذا الميدان بمد تخلصها من مشاكلها ي الداخلية وانجاه أنظارها هي أيضا الى هذا النشاط الاستعماري وأتبعت الدول الاستعمارية أساليب متنوعة لوضع يدها على مناطق شاسعةمن القارةالافريقية كما أن نظم الحـكم وأساليبها التي أتبعتها الدءل الأوربية اختلفت في مستعمراتها الأفريقية من دولة الى أخرى فمثلا جنحت فرنسا الى نظام الحسكم المباشر . \* Direct Rule ، بينما وجدت بريطانيـــا أن أسلوب الحكم غير المهاشر \* The IndirectRule، هو المناسب لها لتستطيع أن تستفيد من المؤسسات الوطنية الموجودة وتطويها داخل أدوات الحكم والإدارة الجديدة التي أوجدتها على أن

 <sup>(</sup>١) د. شوق الجل : تاريخ كشف افريقيا واستعارها الإنجلو المصرية مارس سنة ١٩٧١ مس / ٦٧ – ٦٧٨

الدول التي استعمرت أفريقيا لم تتبع أسلوبا موحدا في ادارتها للستعمرات ولكن كل منها أتخذ ما يلائمها ومايتفق وظروفها ونظرتها وطبقالصورة المواجهة التي تلاقيها من القوى الوطنية .

على أن الدول الأوربية وجدت فى أفريقيا نظما وطنية للحكم والإدارة بعضها كانقد وصل إلى درجة كبيرة من التقدم كذلك لم يستنب الآمر بسهو لة للاستمماريين فى أفريقيا الآنها وجدت مقاومة ولكن المواجهة كانت قاسية وغيرمتكافئة . . . مواجهة بين الرمح والقوس من جانب وبين المدفع والبارود والقذيفة من جانب كزر إلا أن الإفريقيين كانوا يتعنون كل فرصة للثورة .

ورغم أن الدول الاستممارية تذرعت بالدوافع الإنسانية وبواجبها في الاخذ بيد الآفريقيين في بجال التدايم والنهضة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية وغير ذلك من مجالات النقدم حتى يصلوا إلى المرحلة التي تؤهلهم لحسكم أنفسهم بأنفسهم فإن مآقامت به معظم الدول الاستعمارية في هذه المجالات ضئيل لا يتناسب بحال من الاحوال مع استنزفته هذه الدول من خيرات القارة وجهود أبنائها ولا مع ما إدعته من هذه الرسالة الإنسانية وقد ترك أور هذه الخدمات في أغلب الاحيان لجهود البعثات التبشيرية ومراردها وكانت هذه بالطبع محدودة لا تكنى المنبوض بالمعاء المطلوب .

ولتبيانالوضع المقلوب الذي تسبب فيه المستممر نقول أن الرجل الابيض عندما جاء إلى إفريقيا كان يحمل الكتاب المقدس وكان الإفريقي يمتلك الارض ومالبث الحال أن تغير فقد أعطى المستعمر الكتاب المقدس للافريقي وأخذهو منه الارض وحتى بعد خروج الاستعماركان الخروج ظاهريا فقد ربط معظم الاجزاء الذي احتلما بنظم معينة وجعل منها تبعيه اقتصادية له . القد جاء الاوري

إلى إفريقيا نخاسا يخطف النساء والاطفال والفيان ليبيمهم فى أسواق العالم الجديد عبر المحيط الاطلنطى ثم مكتشفا يحمل الكتاب المقدس ويبشر بالمسيحية ثم تاجراً يجمع العاج أو الدهب ثم جاكما استعمارياً يحمل السوطويسخر الإفريقى فى زراعة محاصيل نقدية للسوق ولمبا حاول الإفريقي مقاومته إنهمه بالكسل والركون إلى الدعة والراحة وأجبره على العمل بفرض ضريبة مخرية عليه هى ضريبة الرأس ورغم ذلك فإن روح المقاومة لم تمت .

أما عن العامل الرابع الذى أثر وما زال يؤثر والتاريخ الإفريقي فهي طبقة التعليم الغربي التي حاول المستعمر أن ينشئها وتسمى The Now elite وهي عاولة من المستعمر النمية جيل معين وتربيته تربية سياسية طبقا الهاهيمه وتعاليمه يغرس فيها حبها المتطلع المساطة ويربط بينها وبينه حتى يضمنها أداه تسهل له تحقيق أغراضه وقد سلخ هذه الطبقة من ترائها وجعلها تواجه كل ما هو قديم على أنه عفن وسببا المتأخر وللاسف الشديد فإن معظم أفراده ذه الطبقة كانوا من أنصاف عنده الطبقة لنفسها حتى الاشتغال بالإدارة وإن كانبي هذه الطبقة قد أفادت أفريقيا شيئا ما إلا أنها كانت عونا للاستعمار في تحطيم التقاليد القبلية والقيم الاسرية وفي نفس الوقت كانت مساعداً لهذا المستعمر في إستمراره في عملية الاستنزاف لموارد القارة خاصة بعد أن أعلن المستعمر أن هذه الطبقة هي قادة المستقبل وكثيراً ما لمستعمر هذه الطبقة لشكون جنوداً للثورات المضادة أمام وكثيراً ما لمستعمر المستعمر في إستمراره في عملية الاستقبل وكثيراً ما لمستعمر المستعمر في إستمراره في عادة المستقبل المتوارد القارة خاصة بعد أن أعلن المستعمر في إستمراره في علية الاشرات المنادة أمام الحركات الوطنية الإفريقية (1).

<sup>(1)</sup> Richard fixint, Newyork Times 11October 1957, Something about Africa.

ومع ذلك فليس من شك أن بعض الدين تعلموا على النسق الغربى كان من بينهم الكثير الذين تعلموا معنى الوطنية ومعنى الحرية وبدأوا يتطلعون إلى آمال جديدة من أجل بلادهم وقد ترتب على ذلك يقظة شعور الإفريقيين حيث أنه ظهرت زعامات سياسية إفريقية جديدة تعالج نوعا جديداً من السلطة وهذه الزعامات درست المصطلحات السياسية الأوروبية وعرفت كيفية استعمالها واستطاعت التعبير عن القضايا الإفريقية بماكان له أكبر الاثر في ظهور الحركة القومية .

العامل الخامس هو رياح الثورة الاجتماعية وفقا للمفاهيم الإشتراكية . . . فقد تلاقت أفكار الوعامات الشابه الإفريقية مع الفكر الاشتراكي وما تدعو إليه من عدالة اجتماعية ومن حرية ومن مفاهيم تبحث عن البناء الجديد للانسان الافريقي . وهذه الثورة الاجتماعية تعبير عن الواقع الجاهيري الافريقي إلا أنه مما لا شك فيه أنها سترسم قدر القارة في المستقبل أكثر من غيرها من المبادى الفريية . ولقد طرقت رياح الثورة الاجتمية بشدة أبواب إفريقية فرى الاشتراكية المصرية ثم اشتراكية الجرائر ثم الاشتراكية في غينيا ثم في عانا . المصرية ثم الملاج الوحيد لقضية التخلف هو الاشتراكية وفقا المظروف الافريقية (۱) .

(1) J. C. de Graft - Johnson .

An introduction fo The African Economy ( Delhi Schooll of Economics ) university of Delhi 1955 — p. p. 15 — 18

أكاديمية العلوم السوفيتية (معهد شعوب آسيا - معهد إفريقيا):
 آسيا وإفريقيا: تغيرات جذرية موسكو ١٩٧٧ ص ٢٠١

وعلى أى دارس تحليلى لمستقبل إفريقيا وحاضرها إذا أراد فهم تاريخ القارة الحديث والمعاصر أن يدرس هذه العوامل الحسة . إذ أنه من العوامل السابعة يمكن فهم صورة هذا التاريخ ومعرفة كيفية تشكيل عقلية الساطة والحمرة والادارة في القارة كا أنه في ضربه مخلفات هذه العوامل تتعدد مشكلات القارة.

وكما سبق أن أوضحت أن الكثير من العوامل الحنس كان فى لحظات معينة عوامل تقدمية وإن الكثير أيضا كان عوامل جذب للخلف بمعنى أنه كان سببة فى تأخر القارة .

الباـــــاالأول جعث القومية الافريقية وإنهيار النظام الاستعمارى في إفريقيا

لقد بدأ الافريقيون السير ... وهذه الحقيقة من أهم الحقائ الجارية فى العالم، بل هى حركة تاريخية ذات مدلول كبير جدا من الصعب إدراكة كاملا إذ أن أفريقيا اقدم مراعى الاستعمار وأغناها لم تعدفى أمان ولم يعد من السهل نهبها بسبب حركة اليقظة القومية بين أبنائها والتي تطالب يمكان لهم تحت الشمس.

وهذه اليقظة تعنى خسارة ضخمة للافتصاد الأوربي إذ أن ذلك يعنى أنثروة أفريقيا للافريقيين وأن أوربا لن تنالها سهلة رخيصة كما كانت نى الماضى الله يبـ(١).

وصاحبت حركة النحرر للمطالبة بالحق فى الحياة أكتشاف مناجم هائلة من اليورانيوم وظهرت فى وقت يحل التنافس بين الاستعمار القديم فى أوربا الغربية والاستعمار الجديد عبر الاطلنطى يحل التنافس الاستعمارى فى القرن التاسع عشر وهكذا كافحت الشعوب الافريقية فى سبيل تحررها فى ظروف تاريخية عسيرة .

<sup>(</sup>۱) تحتوى أرض إفريقيا على خمس ما فى العالم من صفيح و نحاس و ما يقرب من ربع ثروة العالم فى المنجنيز و ما يربو على نصف ثروة العالم فى الذهب، ۸۰/ من الكوبات ، ۹۸ / من الماس .

ويصل ما كانت تستولى عليه أوروبا من أفريقيا سنويا ما قيمته ٣٠٠ر. مليون جنيها استرلينيا من الممادن فقط ومن بمض المحاصيل الزراعية .

ولقد كانت الدوافع الاساسيةالي خلقتاليقظةالافريقية تتمثل في الآتي(١) :

- ١ رغبة الرجل الآفريقي في إسهامه الـكامل في إدارة شئون بلاده .
- ٢ رغبته في تحقيق المدالة الاقتصادية التي تعترف بمبدأ ( تساوى الأجر عند تساوى العمل ).
  - ٣ رغبته فى أن يتمتع بالحقوق السياسية الكاملة داخل بلاده .
    - ع كراهيته لأن يعامل معاملة الإنسان الاجنى في وطنه .
  - حراهيته لأن يستغل كوسيلة لاطماع الرجل الابيض ومطامعه .
- ٣ بغضه للقوانين السائدة التي تفرض عليه البقاء في الوضع الآدنى دائما. ومن سخرية التاريخ أن ثورة الأفريةين ضد أسيادهم من الأوربيين كانت إلى حد ما من عمل مؤلاء السادة ... فقد إحتاج الامر الممال المهرة لإستخراج خامات الممادن وبناء السكك الحديدية والعمل في المزارع الحديثة ولا يمكن إيجاد المامل الماهر دون تعليم ... وهمكذا جاء قدر محدود من التعليم إلى أفريقيا ولكن الرجل الذي يستطيع قراءة الصحف وقراءة ما جاء في الإنجيل ربما استطاع أيضا أن يقرأ البيان الشيوعي الماركسي(٢).

والإنسان الذى يستطيع قراءة اسمه على عقد للممل يستطيع كذلك أن يراسل زملاءه العمال وتكوين نوع من النقابات وانشاء حزب سياسى . . . وهكذا برزت قيادات الحركة القومية الفتيه فى أفريقيا .

<sup>(</sup>۱) أندايا ننجى سبتهول: القومية الأفريقية مترجم الفاهرة ١٩٦٦ ص ٤٩ (٢) دريك كارتون: أفريقيا . . . أفريقيا (قارة تقف على قدمهها) مترجم المقاهرة ١٩٦٦ ص ١٩٠٠

ولكن ما هو أبعد أثراً من ذلك أنه سواه بالتعليم أو بدونه تظهر سريعاً إلى الوجود طبقة جديدة من النسيج المنهار المنتت المجتمع القبلي والإقطاعي . وهذه الطبقة الجديدة من النسيج المنهار المنتت المجتمع القبلي والإقطاعي . في الواقع مزيج من شرائح مختلفة من المثقفين والعال والفلاحين والرأسمالية يحمعهم هدف واحد هو الحرية الوطنية لأنهم جيماً مستغلين من انه الاستعمار . وقد جاءت الاحتكارات لافريقيا لاستغلالها وصحب ذلك خلق طبقة عاملة عادية ثم مهرة ثم نصف مهرة وكان ذلك معني تطوراً خطهاً في المجتمع الافريقي وفي الحقيقة فإن الناريخ يقول أن معظم ثورات أفريقيا شاركت فيها الحركات النقابية والعالية بدور رئيسي. وأن كان الموقف مختلف من بلد إلى آخر في أفريقيا إلا أن الإختلاف الميس إلا بنسب متفاوته .

ولقد هيأ المسرح السياسي الدولى الفرصة المتكاملة المشعوب الإفريقية لتصبح حلى بالنورة و تنطلق تدافع عن حقوقها وكانت الحرب العالمية الأولى هي بداية الطريق حيث جاءت تصريحات واسن رئيس الولايات المتحدة ذي الاربعة عشرة مادة والتي نص في إحداها على حتى الدول في تقرير مصيرها وكانت الحرب العالمية الأولى ناشبه ولم يكن في كل القارة الافريقية إلا دولتان مستقلنان هما ليبريا وأثيوبيا وبقية دول القارة تنقاسها الدول الأوربية (١).

وبنهاية الحرب العالمية الاولى صفيت المستعمرات الألمانية فى أفريقيا وأقتسمتها القوى الاوربية الاخرى .

<sup>(</sup>١) يمكن وضع جنوب افريقيا ضن الدول الافريقية المستقلة في ذلك الحين ولو أننا لانقر صورة سيطرة البيض على السود وبالتالى فإن شرعيتها فى الوجود البشرىكان لا أساس له من الصحة وباطل بطلاناكاملا .

إلا أن الاحداث التى تلت ذلك وكان أبرزها غزو إيطاليا للحبشة وبداية تطور الصراع بين الدول الاوربية بسبب تصادم مصالحها بدأ ينبيء بأن بدور القومية الأفريقية في طريقها للنمو وما أن جاءت الحرب العالمية الثانية حتى كانت عاملا ثانياً في يقظة الشعوب الافريقية وامتدت حركة البعث إلى كل أجزاء القارة حيث جمعت ميادين القتال الرجل الافريقي والاوربي جنبا إلى جنب وفي سليل كسب الانصار كان الحلفاء والمحور يسعون إلى نشر الدعاية لقضيتهم فيكان كل منهم يمثل الإنجاء الديمرقراطي الذي يتمثل في المساواة والرغبة في حرية الشعوب وصور الحلفاء وأدولف هتلر، في شكل الطاغية والديكتا تور قاتل الحريات وأنه يسمى إلى أن يفرض سلطانه على الشعوب عند تذعر ف الافريقي أن فرض السلطان شيء مكروه وأن سلب الحرية طعن الادمية الإنسان وعرف الافريقي أنه أيا كانت جبهة الإنتصار فإنه سوف يحصل على حريته وساعدوه على فهم ذلك أكر المواتيق والعهود التي كانت تبذل ولعل أشهرها ميثان حلف الاطلنطي الذي نادي به روزفات خلال الحرب (١).

وامتازت الفترة التي بعد الحرب بالصراع بين دول أوربا التي حاولت تتمسك بما تحت يديها من مستعمرات رغم أنها خرجت من الحرب منهوكة القوى و بين افريقيا الفتية التي ساهمت إلى حد كبير في إحراز النصر الحلفاء وكانت تريد أن تشاركهم أنمار هذا النصر . ولكن لم يكن من السهل على أوربا أن تجد الأوضاع سهلة بالنسبة لها في أفريقيا . وقد عقدت بعد هذه الحرب العالمية الثانية عدة مؤيرات افريقية و آسيوية كانت قوية الاثر في مساندتها لحركات الكفاح الوطنى صند الاستمار نذكر منها مؤيم نيودلهي سنة ١٩٤٨ وقد أسفر عن إنشاء جبهة

<sup>(</sup>١) د زاهر رياض: المرجع السابق ص ٤٣١٠.

آسيوية افريقية داخل إطار هيئة الامم المتحدة لمساندة القضايا الافريقية والآسيوية طد الاستمار ولم يكن في افريقيا في هذا العام (١٩٤٩) سوى أربع دول مستقلة (مصر — ليبهديا — أثيوبيا — جنوب افريقيا )(١) ثم مؤتمر باندونج سنة ١٩٥٥ وتعددت المؤتمرات بعد ذلك وساندت هذه المؤتمرات الشعبية والحكومية حركات النضال صد الاستمار في البلاد الافريقية .

و هكذا تميزت هذه الفترة من تاريخ القارة ببلوغ الشعور القوى عند الافريقيين أقصى درجات القوة وظهور الحركات التى تنادى بتضامن الافريقيين و تكنام المكفاح ضد الاستعمار وأهدافه واستطاع الافريقيون بكفاحهم أن يكسروا الاغلال التى كبلتهم بها وكان عام ١٩٦٠ هو عام أفريقيا محق فاستقلت ممظم دول غرب القارة .. ولم يستطع الاستعمار أن يستمر في فرض سيطرته على الاجزاء الباقية لهمن القارة فلم تلبك القوى الاستعمار إلاجيوب يكافح بمناد لإبقاء سيطرته و نفوذه في التحمل التعمار على الدينة الجارف. فلم تبق للاستعمار إلاجيوب يكافح بمناد لإبقاء سيطرته و نفوذه فيها . لكنه بلاشك يدفع اليوم ثمنا غالياً لعناده هذا ولن تلبث القوى الاستعمارية أن تجرع على الرحيل .

ولا زالت فكرة الاستقلال الوطنى مرتبطة فى ذهن المكثيرين بمجرد حصول الدولة على حريتها السياسية ولكن ثبت أن الحرية السياسية لا تساوى شيئاً إن لم يتبعها ويسير معها فى خط متواز الاستقلال الافتصادى ذلك أنالإدارة وفكرة السيادة لآى دولة لا يمكن أن تكتمل إلا بسيطرة الدولة على مقدرات إنتاجها ولقد وقعت افريقيا فى ذلك الفخ السياسى فحرصت لسنين طويلة على مجرد الشكل فى حصول دولها على الاستقلال السياسى فقط . وفى لحظات كثيرة تعمد المستعمر أن يعان منحه الحرية لقطر افريقى بينها جميع مرافق الدولة لهذا القطر عاجزة

<sup>(</sup>١) د. شوقى الجمل : المرجع السابق ص ٧١٣ .

عن ممارسة عملها ولم تؤهل التأهيل المشكامل أنحمل المسئولية عالجمل التماون مع المستعمر ضرورة حتمية و إلا حدث الإنهيار (١) ... كما أن التحرك الاقتصادى داخل الكثير من أقطار افريقيا كان بطيئا على يد الوطنية تسيطر إلا على نسبة بسيطة من أدوات المجتمع الإنتاجية داخل أفريقيا الوطنية تسيطر الاجني على أكثر من ٥٥ / من أهوات الإنتاج ولعل ذلك بينها كان يسيطر الاجني على أكثر من ٥٥ / من أهوات الإنتاج ولعل ذلك الحقيقة (٢) . وهناك الكثير من دول افريقيا يطلق على كل منها لفظ دولة ولها الحقيقة (٢) . وهناك الكثير من دول افريقيا يطلق على كل منها لفظ دولة ولها تسمد سياستها الخارجية من خارج حدودها وهذه السيطرة الخارجية لم تتم نتيجة استعمار عسكرى كا هو الحال بالنسبة للاستعمار في القرنين ١٨ ، ١٩ وإنما تأخذ أشكال ضغوط سياسية واقتصادية ولكن الكثير من هذه الصغوط كادت تتلاشي (٣) والتاريخ الاقتصادى على طول مداه يؤكد لنا أن الاستعمار الجديد أشد قسوة على الحركات الوطنية وذلك بسبب ما يتغلف به من صور

<sup>(</sup>١) يحتم ذلك على الدول الافريقية أن تفهم أن النضال الافريقى له أوجه ثلاث: نعنال من أجل الحرية السياسية ونصال من أجل الفرص الاقتصادية ونضال من أجل الكرامة والإنسانية .

Jawes Duffy & Robert A. Manners, Africa Speaks, 1961 p. 20.

<sup>(</sup>٢)كواى نكروما : الاستعمار الجديد آخر مراحل الإمبريالية مترجم. القاهرة ١٩٦٦ ص ٧ .

حيث أن الاستهمار القديم كان غبيا في تصرفاته وتحركاته تعتمد على القوة العسكرية. . بينها الاستهمار الجديد ذكيا يسرق ويستغل وهو واثق أن افريقيا لن تستطيع التخل عن شركانه واحتكاراته ذلك أن أوربا حرصت خلال علافاتها الطويلة بإفريقيا ألا تتركها فادرة على عارسة الحياة السياسية والاقتصادية دون الاستمان وفي رأينا أن أفريقيا أستطاعت أن تشق طريقها مؤمنه بأن الارادة السياسية مقدمة الملارادة الإقتصادية (١) وفي هذا لم تخرج على المحط التقليدي لحصول أي دول استقلالها لانه يمكن مع الحرية السياسية بناء الكادرات الجامعية والإدارية والتجارية القادرة على قيادة المجتمع وافتحام المجالات الى كانت مغلقة أمامه.

## علاقة أوربا بافريقيا خلال فترة سيادتها ونفوذها:

أستطاعت أوربا خلال فترة الثورة الصناعية فيها أن تكتسع افريقيا كالاعصار المدمر وزلزلت أوكان الحياة فيها وأدخلت افتصادا جديدا يسخر الآفريقيين في الإنتاج ويجمل منهم تروسا ضئيلة في آلنه الرهية التي لا ترحم .. آلة ضجيجها أنات المفذيين وضحايا المناجم والمزارع حيث تتساقط تمارها بعيدا عن إفريقية في أيدى أصحاب رءوس الأموال الأوربيين ويمضى القرن التاسع عشر ثم المقود الأولى من القرن العشرين ثقيلة قاسية ولكن الأفريقيين أستطاعوا أن ينتزعوا من هذا الضياع وجودا ولم تستطع أوربا أن تكم أفراه الأفريقيين طويلا ولا أن تمم أصواتهم من الإرتفاع والاحتجاج ورغم السياط والسجون والمعتقلات أن تمنع أصواتهم من الإرتفاع والاحتجاج ورغم السياط والسجون والمعتقلات كايظن البعض ــ الكثير بل تركت الفتات للافريقيين وأهملت المرافق المامة كايظن البعض ــ الكثير بل تركت الفتات للافريقيين وأهملت المرافق المامة

(١) ك . مادهو بانيكار : الثورة فى أفريقيا مترجم المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ١٩٦٤ ص ٣٠٠.

۱۹۱ ( ( الفريقيا – ۱۳ )

من خدمات صحية وتعليمية ومنذ أحتكماك أوربا بافريقيا ظل تعداد السكان فى ا الهريقياكما هو لم يتغير خلال ثلاثة قرون(١) ولعل ذلك يعود بصفه أساسية إلى لم تجارة الرقيق والسابق السكلام عنها فى الجزء الاول من السكتاب .

ولقد وصل الامر بالاستمار الاوربى فى تقسيمه لسكانها بتعسف إلى عدة وحدات سياسية لا مثيل لها رغم أنهم من قبائل موحدة فقسم بحدوده هذه القبائل كما ساهم هذا الاستمار فى خلق مجموعة من الدول القرمية داخر إفريقية

(۱) قدر مسيو الكسندر كار ساوندوز و عدد سكان إفريقيا في عام ١٦٥٠ عوالى ١٠٠٠ مليون نسمة (يقابلها مائة مليون لاوربا) وفي ١٧٥٠ قدر سكان أفريقيا بحوالى ٩٥٠ مليون نسمة وفي عام ١٨٥٠ أصبح ٥٥ مليونا (يقابل ذلك الرقم ٢٦٦٠ مليونا في أفريا في نفس العام) وفي عام ١٨٠٠ كان عدد سكان إفريقيا حوالى ١٢٠ مايونا وذلك يدل على مدى الجرم الذي اقترفته أوربا في حتى أفريقيا نتيجة لتجارة الرقيق وحركة الاستنزاف البرمي التي تمت ويصل عدد سكان العالم و تصل الكثافة السكانية داخل القارة في الكيلو متر المربع ومع ذلك نظرا لتخلف ان مساحة إفريقيا تصل إلى حوالى ٣٠٠ مليون كيلو متر مربع ومع ذلك نظرا لتخلف الفارة فان معدل الوفيات يزيد في معظم دولها عن ٢٠ في الألف.

د . درلت أحمد صادق: الاسس الديموغرافية لجفرافية السكان الانجلو
 المصرية ١٩٦٩ ص ١٩٦٩ .

Luman H. Long, 'The 1972 world Almanc' Newspaper enterprise Association Inc., Newyork 1972.

وهى كوحدات سياسية لا كملك قط مقومات الدرلة سواء فى البنيان البشرى أو المادى ومن تلك الدول توجو ،غينيا بيساو ،رواندا ، بورندى ، سوازيلاند ليسوتو ، ريمونى .

وليس للحدود الجغرافية في إفريقية أية دلالة جغرافية إلا في القليل النادر ولا تكاد تتفق مع أية حدود طبيعية أو بشرية ولكنها تمثل أقصى ما إستطاعت كل قوة أوربية أن تضع بدها عليه في القارة والحدود إذا رسمت مرة على الحريطة أصبحت لها قداسة نار بخية يصعب معها تعديلا وأصعب صورة للحدود والتي تمثل شذوذا هي , شريط كابريني ، « Caprivi strip ، في الطرف الشهالي الشرقي من شذوذا هي , شريط كابريني ، « Caprivi strip ، في الطرف الشهالي الشرقي من جنوب أوربقيا في الوقت الحاضر ويصر على أعتباره الولاية المخاصمة بعد الكيب ونا نال والاورانج والترنسفال ويطلق على أعتباره الولاية المخاصمة بعد الكيب ونا نال والاورانج والترنسفال ويطلق بين بولندا وألمانيا ويتحكم هذا الممر في بعض مشروعات المواصلات الحديدية بين بولندا وألمانيا والبرتفال وألمانيا بين اتحادي وسط وجنوب أفريقيا ويفصل بين ممتلكات بريطانيا والبرتفال وألمانيا الى كانت (۱) وهذه الحدود التي رسمها أوربيون لا تمكاد نجد لها أساسا طبيعيا أو إجتماعيا أو إقتصاديا أو سياسيا ينفق مع مصالح الجاعات الإفريقية وليس من المبالغة في شيء أن نذكر أن نصف الحدود السياسية والإدارية في إفريقية مدود هندسية بحته .

ولقد كانت السياسة الاستعمارية مليئة بالاستيلاء العنصرى والنظر إلى الأفريقيين على أنهم دائما في مركز أدنى وقد أدى هذا الإتجاء إلى تعقد حياة

 <sup>(</sup>١) د. عبد العزيز كامل: طبيعة المرحلة الثالثة من التعاور الأفريق مجلة نهضة أفريقيا المعدد ٤٥ يوليو ١٩٦٦ ص ١٠

الأفريقيين الذين أجبروا على أن يحيوا حياة خاصة ولهم تعليم خاص وأدى الاحتكاك ببن الحضارتين الاوربية والافريقية فيما وراء الصحراء إلى إنهيار الافريقيين تماما خاصة في السنوات الني أعقبت دخول الاوربيين إلى المناطق المداخلية من القارة وكثيرا ما عرضت إفريقيا السوداء كمجموعة غير متجانسة من شعوب بدائية وكان الرجل الابيض ينظر إلى الاسود نظرته إلى بدائي مازال نها للطبيعة والخرافات وباختصار كان يرى في إفريقيا السوداء عالما آخر متأخرا يجب صبغه بالمدنية الحديثة ولم يكن ذلك إلى تمويها من الاور في على الافريق .

فني البداية كان هدف الأوربين هو إنشاء مراكز ومحطات لتموين السفن القادمة من أوربا في طريقها إلى الهند أو العكس غير أن الأوربين لم يكتفوا بالسواحل فقط بل تممقرا نحو الداخل فغزوا المناطق الدالحلية في حوالى أوائل القرن التاسع عشر وكان من الطبيعي أن تتهاس دائرتا الحضارتين ثم تتقاطعا ومن هنا بدأ التضارب في المصالح الافتصادية وكانت نظرة الأوربيين تتركز في استفلال السود الإفريقيين حيث كانوا يستمبدونهم للعمل في الحقول كرقيق أولاناك . ثم بعد إلهاء الرقيق ظل الإفريق في مركز أدني بالنسبة للاوربي حي

(١)كان الرق هو النقطة المشينه في تاريخ إفريقيا لمدة ٢٥٠سنة على الآقل ما بين سنة ١٤٦٢ حتى أو ائل القرن الـ ١٩ وبلغ مجموع ما أخذ من أفريقيا كرقيق حوالى ٣٠٠ مليون زنجى مات منهم فى الطريق حوالى المشرب مليون زنجى ولا بد أن نذكر هنا حقيقة هامة وهى أن حوالى ١٠ / من سكان الولات المتحدة من أصل إفريقى .

وقد صدر القانون الخاص بإلغاء تجارة الرقيق في يطانيا زعيمةهذه التجارة فى سنة ١٨٠٧ أو إن كان ظل يمارس بإفريقيا ولكن فى صورة سرية ) ولم يكن = بدأت حركة النصال القوى في التحرك للدفاع عن حرية الافريقيين وحينها خرج الاستمار الاوربي مد حورا في بعض الاحيان ومطاطأ الوأس في أحيان أخرى مؤمنا بالواقع ترك جيوبا داخل إفريقيا لا زال يمارس منها الرجل الابيض عنصريته . ويتحكم في السود وهم السكان الاصليين للبلاد . من هذه الجيوب روديسيا الجنوبية ومن قبلها إتحاد جنوب إفريقيا .

وعدد البيض فى جنوب إفريقيا يصل إلى ثلاثة ملايين أوربى منهم مليونان من اليوبر أما باقى السكان منهم قبائل الباننو الإفريقية والتى يصل عددها إلى حوالى عشرة ملايين نسمة هذا بالإضافة إلى مليونين من الملونين وبهذا يصبح عدد سكان جنوب إفريقيا ١٥ مليون نسمة (١).

فى هذه الدولة يتمتع البيض بكل شيء مع أن عددهم لا يتجاوز ٢٠ / من تمداد السكان ويميش بقية السكان فى صورة من المعازل والحرمان لا يدركها عقل بشرى حيث أصدر البيض حينا نزلوا جنوب أفريقيا بمنع السود الاستيلاء على الاراضى الفنية الحصبة وأصدروا قوانين متمددة ضد الرجل الاسود لإبعاده

خلك الإلغاء بدافع إنسانى بقدر ماكان الداعى له رغبة بريطانيا فى إن تحرم الولايات المتحدة بعد حصولها على الإستقلال من أن تجد الايدى العاملة لها رخيصة حتى لا تنافس بريطانيا إقتصاديا .

ـــ د. محمود مترلى : النطور الإفتصادى فى نيجيريا ودوره فى الناحية السياسية من ١٩١٤ حتى سنة ١٩٤٥ القاهرة ١٩٦٦ ص ٨

(1) Colin & Mar garet Legum,

South Africa (Crisis for The West Pall Mall press, Lon don and Dunmow, 1959 p.p. 108 - 109.

إلى المناطق النائبة الداخلية بعيداً عن العمران ووسط الاحراش والغابات (١) .

وقد عارض الزنوج تلك القوانين ولكن قوة المدفع والبارودكانت أقوى وعاشاً لإنريقيون في معارل محرومين من كل حقوق إقتصادية وسياسية وإجتاعية ورفضت الحكومة مشاركة غير البيض فى الحكم بأى شكل من الاشكالواعتبرته خطراً على كيان الدولة (۲).

وبكنى لمعرفة صورة النفرقة الصارخة التي يمارسها الرجل الابيض ولا يزال أن نظر إلى نسبة دخل الرجل الابيض بالنسبة للرجل الاسود فهي ، إلى واحد وحسب إحصائية عام ١٩٦٠ وزع الدخل في جنوب إفريقيا على النحو التالى : ( ولم تختلف كثيراً نفس نسبة التوزيع في سنة ١٤٧٠ ) :

العنصر نسبتهم إلى عدد السكان نسبة الدخل القومى دخــل الفرد بالجنيه الاسترليني

أبيض ٢٠٤١.\ ١٩٠٧ منه جنيه أبيض ١٩٠٤.\ ١٩٠٥ منه منيه منيه منيه منيه منيه عديم الله ١٩٠٤ منيه منيه منيه المناب المن

ولقد بذلت كافة الجهود لتضع العراقيل أمام الافريقيين وخاصة بالنسبة المتمليم والحصول على وظائف لها مهارات خاصة ولا يوجد أى مكان على سطح الارض يسود فيه الابيض على الاسود مثل جنوب إفريقيا سوى روديسيا الجنوبية لدرجـــة أن الحكومة فى جنوب إفريقيا أصدرت القرانين

 <sup>(</sup>١) اللجنة الدولية للقانونيين بسويسرا: تقرير اللجنة عن سياسة التفرقة المنصرية في جنوب افريقيا وإهدار حقوق الإنسان ١٩٦٢ ص ١٩٠٠.

<sup>(2)</sup> Brian Bunting: The Rise of The South African Reich Londan 1964 p. 152

التى تعاقب كل من يعارض سياسة النفرقة الدنصرية فنعت المنظمات السياسية والاجتماعية من أى نشاط عام وكان كل من يناصر الافريقيين من البيض يتهم بالشيوعية ويقدم للمحاكمة على أنه شيوعي هذا بالإضافة إلى أن الدولة تعطى لنفسها الحق فى أن تشحن كل من يعارض سياسة النفرقة العنصرية وبدون محاكمة ونفس الرضع يكاد يكون مشابها تماما فى روديسيا الجنوبية فإنه يتحكم فيها البيض وهم أقلية بالنسبة للسكان السود(1).

و إذا كان على شعوب افريقيا أن تتذكر ما فعله الغرب من أجلها فإنها في الواقع تذكر جيداً أن أوربا سرقت خلال نصف القرن الآخير ما تريد قيمته على ٢٠٠٠ مليار جنيه استرليني من مواد خام ومعادن وحاصلات زراعية و تذكر أيضا أن دولة بريطانيا مثلا إسترردت من افريقيا في عام ١٩٥١ ما قيمته ٤٦٠ مليون جنيه وصدرت لها مقابل هذا ماقيمته ٢٠٠ مليون اوبالطبع لم تدفير يطانيا في مقابل هذا الفرق شيئا و إنما قيدته في رصيد حساب الاسترليتي لدول المستعمرات وكان هذا الرصيد في عام ١٩٥٩ يبلغ ٢٠٠٠ مليونا من الجنيمات وارتفع عام ١٩٥٠ مليونا جنيه إسترليني ٢٠٠ .

لقد تملك المستعمرون المساحات الواسعة من الاراضى الحنصبة فى افريقيا كما عملوا على ربط الدول الافريقية بالمناطق النقدية الغربية وهملوا على تفاغل الثقافة الاوربية فى البلاد الافريقية . ولقد ادى جشع الاوربيين إلى أن أصبح فى القارة

<sup>(1)</sup> A rTher Turner and Freedman: Tension Areas in The world, California 1964 p.179.

<sup>(2)</sup> John Derick Carton: A Frica, A Frica. A Continent rises to its Feet, London, 1959. p. 189

السوداء صورة من التخلف الشديد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعند خروج الاوربين من افريقياكان هناك عشرات الملايين من الافريقية بدخل يصل لمل حد الكفاف(1).

لقد ترك المستممر الأوربى نمط الإنتاج في افريقيا قاصرا فقط على إنتاج المواد الأولية والخامات الممدنية مقابل إستيراد منخلف أنواع السلم الاستهلاكية ولقد كانت هاتان العمليتان المتقابلتان في حاجة إلى تنظيم فياكان من الأوربيين أن يقوموا هم بأنفسهم بإنتاج المواد الأولية بل تولوا وضع الإطار الذي يستخدم المال الإفريقيين المنخفضي الأجور لعملية الإنتاج الأولى ذاته على أن يقوموا هم يجميع العمليات الآخرى المرافقة للانتاج وعملاؤهم هم الذين يجمعون المحاصيل من المزارع وشركاتهم الكبيرة هي الني تصدر الحساصيل وتبيعها في سائر أنهاء العالم .

هذا من ناحية الإنتاج والتصدير أما إذا نظرنا ناحية الاستيراد فإننا نجد النمط الاستعمارى الاستغلالي بأجلى معانيه فشمة شركنان كبيرتان إحداهما إنجليزية تعمل في المناطق إلى استعمرها فرنسا . وكانت هاتان الشركتان تحتكرا التجارة في مناطق عملها بل لانبعد عن الحق إذا قلنا أنهما قامنا بعملية إحتكار إقتصادى شامل لموارد القارة ومستعمرات الدولتين بالذات – بريطانيا وفرنسيا – أما الشركة البريطانية فهى شركة إفريقيا المتحدة وقد لمع رأس مالها أكثر من ٠ ه مليون جنيه إسرليني وهي تقوم بأعمال الإستيراد وتملك سلسلة من المخازن الدائرية

<sup>(1)</sup> James Cameron: The African revolution, London 1961, p. 12.

الكبيرة والشركة الفرنسية الموازية هي الشركة المعروفة باسم الشركة الفرنسية لإفريقيا الغربية ولها شركات فرعية كثيرة تعمل في حقول متعددة من الخدمات المتنوعة وتؤازر عمليات الإنتاج والتصدير والاستيراد مؤسسات مالية كبيرة متشابهة في البلاد التي تهيمن عليها دول غير بربطانيا وفرنسا.

وقد أثبتت النجارب التي مرت بها الشعوب الافريقية أن تنظيم النجارة الإفريقية وفقا لمصالح المستعمرين في مواردها وفي سير العمليات الاجتماعية فيها وحرمانها من فرص التصنيع ومنع التعليم عن سكانها — كل ذلك عرقل تقدم القارة عن ركب الحضارة كما جعلها بقرة حروب لاوربا المرهفة (1).

ولقد توصلت الدول الاستعمارية لتحقيق أغراضها وأهدافها فى افريقيا إلى إبتداع أساليب جديدة من السيطرة تسهل لها استنزاف الموارد البشرية والافتصادية لهذه الدول لصالح المستعمر، من هذه الرسائل الإرهاب وكبت عاولات التذمر ولو إضطرهم ذلك إلى إستعمال السلاح ضد الشعب الافريقى كاكان المستعمر يعمل على إنارة الطائفية وخلق طبقة إقطاعية تحمى مصالح المستعمر في الداخل، وأيضا تشجيع العصبيات القبلية وزيادة حدة التناحر بينهما وأخيراً لجأت القوى الاستعمارية إلى اقامة نقط وقواعد ارتكاز لها لعنان سيطرتها الافتصادية على كل موارد الثروة الافريقية وحينها كان المستعمر يشعر بافلاسه فى هذه الإساليب أمام الشعب كان يضطر — رغم أنفه — إلى التنازل عن بعض إمتيازاته وتمنح صورا مزيفة من الاستقلال تشمل فقط الشكل وتبعد عن بعض إمتيازاته وتمنح صورا مزيفة من الاستقلال تشمل فقط الشكل وتبعد

<sup>(1)</sup> Loan Davies : A Frican Trade unions, u. S. A., 1960. p 15.

وهناك فكرة سائدة فى أذهان الكثيرين من البيض سواء فى أوربا أو فى أمريكا بأن افريقيا كانت موطنا لشموب نفنقر إلى الاصول الحضارية وأن أبناءها عاشوا حياتهم أقرب إلى الحيوانات منهم إلى الآدميين وأن المجتمات الافريقية كانت ولا زالت فى الاغلب الاعم مجتمعات بدائية لم تستطع أن تأخذ بشء من الحصارة وأنها متخلفة عن ركب البشرية ولا زالت أفريقيا حتى البوم فى نظر البعض مجرد قارة تميش فيها شعوب متوحشة () ويدللون على ذلك بأن أفريقيا تنقسم إلى شعوب وقبائل وبجموعات بشرية نزيد على الخسائة بصفة رئيسية إلى جانب أكثرمن ألف بجموعة متباينة فلسفتها وعاداتها الخاصة وبناؤها السيكولوجي جانب أكثرمن ألف بجموعة متباينة فلسفتها وعاداتها الخاصة وبناؤها السيكولوجي

وفى الثلاثينات الأولى من القرن العشرين بدأت حركة كشف واسعة النطاق فى مناطق متعددة من القارة الأفريقية وفيه أسفرت عن كشف النقاب عن كثير من الحضارة القديمة في غرب أفريقياء وسطها وشرقها لفتت أنظار العالم إلى هذه القارة ومن ثم بدأت حركة مضادة من الناحية المقابلة ناحية دعاة إبعاد الجنس الزنجى عن كل تراث إنسانى فقد اكتشفت حضارة واليوروبا ، في غرب القارة وحضارة زيمابوى في وسطها وكشفت هذه الحضارات أن سكان أفريقيا ليسوا متخلفين بحكم طبيعة نشأتهم وليسوا أقل من الاجناس الاخرى في التمكوين العقل وأصبحت حقيقة لا تقبل الجدل أن الزنوح هم جنس كسائر الاجناس البشرية وأصبحت حقيقة لا تقبل الجدل أن الزنوح هم جنس كسائر الاجناس البشرية طم حضارتهم الاسيطرة الاجنبية المتنابعة هي التي ادت إلى إنهيار هذه الحضاره وأدت بهم إلى تعلق مقرونهم كبشر.

<sup>(</sup>١) أندبا ننجى سيتهول : القومية الافريقية القاهرة ١٩٦٦ ص٥٣ (مترجم)

وهكذا ينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن افريقيا فرض عليها نتيجة لظروف قهرية أجبرها عليها المستممر حيث سبب لها إنهياراً فى قواها البشرية نتيجة لتجارة العبيد واستفلال بشع لسكاتها واستنزاف لثرواتها ومواردها .

## يقظة افريتيا ونشأة الحركة الوطنية:

كان المجتمع الآفريقي متمسكا بالنقاليد اسببين رئيسيين أولهما لأن الدول الاستمارية كانت تعتقد أن سلامتها مرتبطة بالعادات الموروثةعن الاجداد لهذه القبائل ومن تم تمسكت بها لنضمن ولاء الرؤساء لها. كما أنالرؤساء كانوا يعلمون أن ضياع النقاليد كفيل بتحطيم كل سلطانهم وبالنالي تمسكوا بها ووجدوا في الاستعمار نصيرا لهم على ذلك .

ويمتبر الاقتصاد الحديث البيئة الصالحة لإستنباط أصول الفكرة القومية الحديثة إذ يستطيع المجتمع الافريقي القائم على الاقتصاد الطبيعي والاكتفاء الذاتي أن يتجدد بطريق غير مباشر في ظل الاستعمار .

وقد كان للحروب الأوربية فى القرن العشرين وما أعقبها من ظروف الأثر الاكبر فى بعث هذا التجدد الاقتصادى الذى صاحب لونا من التجدد الاجتماعى والثقافى ومن ثم تمياً الوعى القومى لدور جديد(١).

فنذ الحرب "مالمية الثانية نهض الاقتصاد الحديث فى القارة وأخذت جوانبه تتفتح فى صورة الاقتصاد التبادلوذلك بفضل اهتهام الاستعمار بالصناعة وزيادة نشاطه فى التعدين من أجل دعم مصالحه على حساب القارة وترتب على نشوب الحرب صعوبة الحصول على الكثير من السلع المصنوعة أو النصف مصنوعة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠٠

لإنصراف الدول الصناعية الكبرى إلى الإنتاج الحربى ونظرا لصعوبة النقل البحرى والمواصلات عمومها وخطورة الطريق وخوفا من دموع المنتجات والبضائع فى يد المدو فإن المستعمر بدأ يهتم بإقامة عدة بضائع تهتم بإنتاج طائفة من السلع اللازمة للاستهلاك المحلى ثم بدأ التوسع فى نطاق هذه الصناعات بدأت شركات عدة من الدول الاستعمارية أنشأ بعض من الصناعات الوسيطة فى الممتلكات الافريقية لسد جانب من المطالب المحلية من جهة وتصدير الفائض من جهة أخرى .

وما نمى ذلك التطور شعور كثير من البلدان الافريقية فى أعقاب الحرب بنوع من إمكان تصديرها المنتجات الاولية من زراعية ومعدنية وإذ ذلك بدأت الدعوة لإقامة اقتصاد قومى وقد أصبح النصنيع هدفا تسمى إليه كل دولة تبغى اليقظة والتجرر وأخذ منسوب الاقتصاد النبادلى بهذا منذ الحرب الاخيرة يرتفع عندما زاد الاهتمام لدى المستعمر باستغلال البيئة والقيام بعمليات تصدير المنتجات الافريقية إلى الاسواق العالمية وبالمسكس وكان الاقتصاد ينقل من الاكتفاء الذاتي إلى الاقتصاد النبادلى بطرق متعددة مثل زراعة محصولات التصدير فيما يسمى بالمحصولات النقدية واستخدام الاموال الاجنبية والحبرة الفينية في إعداد المواد الاولية المسوق واستخراج الممادن ثم إنتاج محصولات يتم تضيعها وغير ذلك مما اقتضى تطوير وسائل المواصلات ونقل الاقتصاد التقليدي إلى دائرة الحركة وأن اختلفت تلك من منطقة إلى أخرى وأصبحت الاقتصادية في القارة أكثر إرتباطاً بأوربا تصدر إليها الحاصلات وترد إليها الحاصلات

وقد إنتهى كل ذلك إلى دفع القارة \_ إلى حد ما \_ إلى نهضةصناعية وإلى نمو طبقات جديدة في ظل النصدير وإنتشار النقد وتداوله وإيجادلون من الحركة الهنكرية وأخذ الاقتصاد النبادلى الذى تركز في المدينة ينمى قوة العمل فيطور الحياة الاقتصادية القبلية الزراعية فتجذب تلك المدن إليها الايدى العاملة من الريف الإونيقى من داخل حدود السياسة وخارجها مدفوعين بعوا مل إقتصادية ولجتهاعية طعما في المزيد من الرزق بعد أن إستولى الإستعمار على مصدر التروة الزراعية وذلك عن طريق العمل الجارى والاشتفال في المسانع بالتصدير والاستيراد ومد الطرق وإقامة المبائي والعمل في قطاع النقل والمواصلات أو الاشتفال في المؤسسات ودور الحكومة كموظفين صفار يختلطون معا مع الآيام ويتطبعون بالاحتكاك الغربي وبسمات الفكر الاجتماعي الذي كان قوامه ظهور المثقفين والطبقة البورجوازية وطبقه العمل وفي ظل هذا النشاط الاقتصادى زاد الاحتمام بالاحتكام نسبياً بسد حاجات الإدارة الجديدة والشئون الهنية والصناعية التي أجبرت الظروف المستعمر على أن يقوم بها داخل المستعمرات .

في ظل الاقتصاد التبادلى توافر النقد كوسيط التبادل بدلا من نظم المقايضة البدائية ونقيجة الانتقال من مرحلة الافتصاد النقليدى وهو الاقتصاد المقسم بالسكون Static والجود إلى الاقتصاد النقدى الهنى يمتمد على أساس إنتاج عاصيل نقديه السوق والمتصدير، نتيجة لكلذلك إرتفع الهخل وظهرت الملكيات الفردية وقد جذبت هذه النجارة إليها العدد الكبير من الإفريقيين ليشتغلوا فيها فنها الدخل الفردى و تزايدت المما الات ومع كل ذلك جاءت أنماط لتهى مصورة ختارية لا تنخلف في كثير من الصور عن الوضع الإجتماعى لبلادهم ومن ثم كان نتيجة لاحتكاك الإفريقيين بهم بعد أن بدأت عوامل اليقظة تدب في المجتمع الافريقي، وكان لوجود البنوك التجارية التي ساعدت على الرواج النسي بالنسبة للفريقي، وكان لوجود البنوك التجارية التي ساعدت على الرواج النسي بالنسبة لفئة البورجوازيين الصغار أن نشأت طبقة من العمال مع إذرياد حركة النمدين

وأعمال الشركات المتعددة وظهور المهن الجديدة والعمل المأجور (١) .

ولقد بدأ ظهور القومية الإفريقية يأخذ طريقا من النور والامل في صورة إشراقه من الوعى السياسي فما بين الحربين الأولى والثانية ومالبثت تلك الحركة القومية أن جددت الدماء حارة غزيرة في أجسام الإفريقيين فنهضوا يبحثونعن ماضيهم ويطرقون أبواب مستقبلهم بعنف وبثقة وبقوة ومالبث أن ظهرت إلى الوجود صورة مجتمع متعطش إلى الحربة وذلك كله كان نتيجة غير مباشرة البعض الاعمال التي قام بها المستعمر ولم يكن يقصد ذلك ولم يهيىء له بلڧحقيقة الامركان المستعمر حينما يشمر ببوادر تدل على ظهورأى حركةوطنية أو روح قومية يتصدى لها بالبطش والعدوان واكن جاء ذلك بطرق غير مباشرة حينما بدأ المستعمر يستخدم أسلوبا جديداً للحكم والإدارة والاستغلال مما إضطره إلى أن يتدخل لهز الحياة الاجتماعية وبداية مرحلة جديدة في التاريخ الافريقي . فالمستعمر إزداد هيمنه على القارة إلى أبعد الحدود والسيطرة على مقدراتها لخدمة أغراضه فاستغل الارض ومن عليها وأ من مصالحة ولكنه لم يكن يدرى أنه كان يهى. بأساليبه هذه عن طريق غير مباشر أسباب الحركة الني أخذت تنمو بين ظهرانية المجتمع الإفريقي على مر السنين وذلك فيما بين الحربين في ظل سياسة حركة التهجير الى إنسابت في ظلما تفاعلات المجتمع الإفريقي حيث حاول المستعمر ربط القارة بعجلة الإمبريالية في النواحي الافتصادية وفي ظل ذلك أخذ المجتمع يصطنع سمات المجتمع الحديث فبالرغم من محاولاته الإبقاء على المجتمع القديم إضطر أن يغير من عناصره الاصلية في ظل سيطرته واتجاهاته الاقتصادية

 <sup>(</sup>١) الدكتور محمود متولى: التطور الاقتصادى في نيجيريا وأثر، في الناحية السياسية من سنة ١٩٦٦ / ه٩٤، المقدمة ص ١٤ ( القاهرة سنة ١٩٦٦).

ولما كان المجتمع يمثل كلا يتجزأ والترابط عام بين أجزائه وعناصره كالها محيث إذ أدخلنا فيه أى تغيير على أحد هذه العناصر تأثرت العناصر الاخرى ، فعلى ذلك أستطاع الافريق أن يتطور فى ظل انساطه السياسى والاقتصادى بطريق غير مباشر ويتسم بأيديولوجية جديدة فى ظل أساليه المادية ومستلزماتها التى أخذت تهز أركان الاقتصاد القديم حتى وجد نفسة فى النهاية أمام النتاتج المتناقضة تهز أركان الاقتصاد القديم حتى وجد نفسة فى النهاية أمام النتاتج المتناقضة واتجاهب متضاربين ، إتجاه الاستعمار الذى يندو نحو السيطرة السياسية والإغتصادية والإجتماعية وإنجاه بجتمع تدب فيه الحركة وتنفرس فيه أصول مجتمع حديث ينتهى فى النهاية بيقظة فبكرية ووعى سياسى وإتجاهات ذات أهداف خاصة .

ولقد دأب الاستعمار على الحد من النعليم فلم يكن في صالحه خلق طبقة مستنبرة يقظه ولكنه إضطر في ظل نشاطه الاقتصادى والإدارى أن يتطور المجتمع الافريق معه عندما أراد أن يستعين بطبقة من الافريقيين كوظفين لمكل جهازه الإدارى لا سيما في الجهات التي خلت من المستوطنين فتممد نشر النعلم ولكن في حدود ما تهيء له هذه الفئة ومن ثم هيأ السبيل لإنشاء نواة طبقة مثقفة محدودة أخذت تمكس عليها كغيرها آثار النشاط التبشيرى فتتجل بصورة أوضح على أن هذه الفئة لم تنجمدو إنما السعت رقعها في ظل نشاط الارساليات الوضح على أن هذه الفئة لم تنجمدو إنما المسعت رقعها في ظل نشاط الارساليات المراد في عناف الجهات في داخل القارة وبين المناطق القليلة الهمد ان .

ولقد أصاب فئة المنقفين مد آخر وسع من كيانها الناشىء عندما أستطاعت بعض الفئات الني أصابها الإنتماش الإقتصادى لظروف الحربين الآولى والثانية أن تفلت من زمام التعلم المحدود المستوى والاسترادة منه في الحارج(١) .

(۱) قوامی نـکروما : [نی انحدث عن الحریة مترجمالقاهرة ۱۹۳۱ س.وی ( ترجمة عبد الحالق عامر ) وبرغم القصور الذى أصاب التعليم عموما إلا أنه كان ذا أثر فى إنتعاش المجتمع القديم جيث تهيأ فى ظله أساس جديد الرابط الجماعة الافريقية وأشرق بمض الافكار الجديدة .

ولقد نشأت نواة الطبقة المثقفة على حساب المجتمع الأقطاعى القائم وبينيا كان المجتمع الأفريق يتطور ويتجدد فى بنائه على حساب المجتمع الاقطاعى في فكر جديد يتمثل فى نواة المئقفين الناشئة كان يتطور فى أعماقه من الاقتصاد الساكن إلى الحركة والتبادل.

ولقد أخذت الفكرة القومية تنهيأ وتجد بيئتها أولابين أظهر طبقات المجتمع تطورا وهم المثقفون لشمورهم بالحرمان من الوظائف الق إحتكرها الاستعمار ولما بدأوا يعملون لتحقيق إتجاهاتهم من خلال المبدأ القومي كان لصرختها هذه صدى أخذ يتردد بين الطبقات الصامته(۱).

وقد إختمر ذلك الشعور القومى بقدر تطور المجتمع التقليدى إلى المجتمع القرمى الحديث إذ نتج عن تحرر الفرد من التبعية القبلية أن أخذ يبحث عن الوجود الكريم لنفسه من خلال المبادى « التي سكبتها فيه الثقافة ووجد العقبة أمامه هي المستعمر ومن ثم كانت بداية التحررالقوميالإتجاه نحو المطالبة بالحرية السياسية . وأخذ شعور المرارة يسرى بين المثقفين إلى بقية الطبقات المحرومة من خبرات البلاد ومنالوظائف — التي كانت مقصور على الاستعمار وأعوانه من الاقطاعيين — وقد رأى هؤلاء أن علة الحرمان أساسها إبعاده عن العمل

<sup>(</sup>۱) حلى شعراوى : الإستعمار الثقافي في إفريقيا مجلة نهضة إفريقيا العدد ٣٤ ص ٢٩

السياسى ، وناهيك عن ذلك المعنى الجارح لا نفسهم لانه يقرم على معنى القضاء على الحق الطبيعى فى الحرية الانسانية والسيادة فنظروا إلى القرمية والحرية على أساس أنها الطريق لتحقيق مصالحهم الشخصية . وأخد هذا الشعور ينتقل إلى الطبقات الكادحة التى ينتج عنها تطور المجتمع خاصة بعد يمو هذه الطبقة فى ظل المحجوازية و يمت بينهم أفكار الحرية السياسية يتجاوب معها كل إنسان بقدر ما يعمانيه فى ظل الحرمان والسكساد الإقتصادى والمحفضاض الاجور والسياسة ما يعمانيه فى ظل الحرمان والسكساد الإقتصادى والمحفضاض الاجور والسياسة المنصرية الجارحة بل أخذت تتعداهم إلى الزعماء القبليين فأصبحوا يرون فى النومية سبيلا لاسترداد حقوقهم المضائصة من يد الاستعمار وقد عاون ذلك إنتشار المحجافة والاذاعة و تقدم سبل المواصلات .

وقد أخذت البورجوازية الافريقية تهادن الاستعمار في البداية في نشاطها التجارى بعد أن أحست بالرواج النسي فأخذت في ذلك تطرق المسائل التي كانت تحسها إحساساً مباشراً والتي كان يثيرها الاستعمار وذلك بالطرق السلمية بغيسة حلها واحكنها ما لبئت أن أحست بالضيق أمام حدة الاحتكارات وضيق المجسال الحيوى وقدره الرأسمالية على منافسيها وبالمجزع، المدير والنمر أمام هذا التنافس الحطير فلم يسمها عندما بدأت المركة إلا أن ينقل ذلك الصراع إلى الصعيد السياسي فغدت تنظر إلى ما ينادى به المثقفون من تحقيق الفكرة القومية نظرتها إلى السوق الحيل ومن ثم جاء الارتباط بين العرفين على أساس وحده المصالح المشتركة سعيا وراء حياة أفضل . على أن هؤلاء لم يكن لهم القدرة على مواجهة المستعمر إذا لم يكن لهم ارتكاز يبلغ صميم المجتمع فلما شعرت طبقة العمال بهذا المستعمر إذا لم يكن لهم الاجور وسوء المعاملة والاستغلال في ظل الرأسمالية الاحتكارية بتجاوب القاق وانحفاض الأجومية كسبيل يدنيها من أغراضها وأصبحت الاضارابات العمالية مع فكرة التومية كسبيل يدنيها من أغراضها وأصبحت الاضارابات العمالية مع فكرة التومية كسبيل يدنيها من أغراضها وأصبحت الاضارابات العمالية مع فكرة التومية كسبيل يدنيها من أغراضها وأصبحت الاضارابات العمالية ترقط بالعمل الايماي السيامي كاحدث في ساحل الذهب ونيجيريا عامي ١٩٤٩،

-١٩٥٠ ومن ثم وجد اتجاء النحرير القومى عمقا بين المجتمع الافريقي (١) .

وأقد سار هـذا الشعور القومي السياسي بقـدر التجـدد الحديث في المجتمع والاحتكاك مع الاستعمار وتفاعل الظروف الداخلية لكل كيان سياءى مع مبادىء القومية ومدى استعداد هذا الشمور للتأثر بانعكاسات الظروف الدولية التي سايرت تطوره من الحرب وفي أعتمامها ، تعاون على نموه ظروف الحرب العالمية الشانية وما إنتهت إليه من مبـادىء وما أعقبهـا من حركة تحرر لشعوب آسيا . ولقد نما بين أ ناء القارة أثناء الحرب وبعد أن عاد جنودها إلى أوطانهم اتجاه آخر هو المناداة بالمساواة في الحتموق بقدر الاشتراك في الالتزامات وقد فتحت بهؤلاء المائدين آفاقا جديدة للقمارة رأت بها الممالم وأخذت تتحلل مجتمعاتها من المزلة وتعلمت حياة الشعوب الحرة وزادت الصورة اشتعالا بين العائدين عندما إنتهى مصيرهم ومصير ملايين العمال الذين استخدمتهم سلطات الحرب إلى البطىالة فاتسعت بهؤلاء رقعة الشعور السياسي المتطور وأصبحت حركات النحرر في آسيا بمثابة ترشيد على لما يجب أن يكون عليه النضال القومي ف إفريقيا كما كان لتراجع الاستعمار عن سياسته التقليدية في أعقاب الحرب الاخيرة \_ من قمع وإرهاب \_ أمر هيأ له سبيل النمو عندما شاء ذلك الحفاظ هلى حقوقه على أساس معالحة النقة المحطمة بينه وبين شعوب القارة معالجة جزئية من إعطاء المزيد نسبيا من الحقوق السياسيـة والثقافية ثم عنايتــه والنواحى الاقتصادية للمستعمرات لرفع مستوى الرواج فيها كخطة بمكنه من البقاء على أساس كسب ثقة شعوبها وقد أخذ ذلك الوهى يزداد نموا في العشر سنين السابقة على الستينات من القرن العشرين .

<sup>(1)</sup> Fitzgerald , Africa . Asocial , Economic and Politi cal Geography London, 1961 P. 150  $\cdot$ 

## الباب الثنين المستقلال في ما وراء الصحراء

لقد كانت أول القوى التي عارضت الحسكم الأوربي في إفريقيا المدارية هي المجتمعات الآفريقية النقليدية التي قاومت القوالب الجديدة التي تريد الحكومات الإستمارية أن تضمها فيها وكانت هذه المقاومة تميز بصفة خاصة الاصقداع المجيدة من المستعمرات في أيام الإستعمار الأولى .

إليهم بصفة عامة بعين البغض والعداء ومن أمثلتها الكبرى ثؤرة الافريقى . جون شیلبوی . فی نیاسالاند عام ۱۹۱۵ کا کانت حرکہ المار مار بین السكيكيويو من سنة ١٩٥٧ حتى سنة ١٩٥٩ رد فعل عكسي للضغط الاجنبي إنخذ مظهرا نفسيًا ودينيا مغلفا بالسحر(١)غير أن أهم من ذلك كله هو الاحتجاج السياسي . وقد بدأ هذا بالنسبة لإفريقيا المدارية في مستعمرات غرب أفريقياً وهي أقدم أنحائها إتصالا بالأوربيين فتكونت فيها إدارة أوربية عريقة نشأت معها طبقة من الإفريقيين المثقفين ثقافة أوربية ، وكلما إشتدت قبضة الاوربين على البلاد وكلما أسرعت الآنماط الإستعمارية في الشكل إزداد عدد الأوربين القادمين ليحكموا أو يسودوا وكلما شعرت تلك الطبقة الجديدة من الإفريقيين المثقفين باليأس والانعزال ولذلك فقد إنجهت نحو السيطرة على مصالح الحكرمة التي فرضتها أوربا على بلادهم . وقد أثر في إنجاء هذه المقاومة السياسية طبيعة السياسة الإستعمارية التي سلكتها الدولتان الاستعماريتان الكبيرتان بريطانيا وفرنسا ، ففي المستعمرات العربطانية كانت مصائر البلاد في يد الحكام المحليين الذين تساعدهم مجالس تشريعية وتنفتذية وكانت المجالس التنفيذية تتكون من الموظفين البريطانيين فقط بينهاكان هناك قليل من الآفريقيين الممينين في المجالس للتشريعية . ومن هنا جاء هدف الافريقيين أولا في تحويل المجالس التشريمية إلى برلمانات إفريقية . والمجالس التنفيذية إلى مجالس للوزراء مسئولة أمام البرلمانات وقد تكونت الجمعيات السياسية التي تهدف إلى هذا في النسمينات

 $<sup>1-{</sup>m Jack}$  woddis : Afnica the Roots of Revolt lendon Jane 1960 p. p. 21-23

فقدكان هذا هو برنامج المؤتمر الوطني لغرب إفريقيا الذي تكون عام ١٩١٨ أما في المستعمرات الفرنسية فقد كانت السلطة وركزة في يد فرنسا وأكثر من هذا فقد وضع في السنغال عام ١٩٤٨ المبدأ القائل بأن الافريقي يمكن أن يكون مواطنا فرنسياً له أن يسهم في إنتخابات البرلمان في فرنسا ومن ثم كانت أماني الافريقيين الفرنسيين السياسية متجهة نحو باريس وبدأت الجميات السياسية الافريقية الفرنسية ترتبط بالاحزابالسياسية الفرنسية بشكلواضح فىالثلاثينات غير أن هذه الجمعيات السياسية القديمة لم تؤثر تأثيرًا يذكر عَلَى البريطانيين أو الفرنسيين في غرب إفريقياً لأن فكرة منح الحرية للافريقيين في ذلك الوقت كانت تبدو بعيدة التصور جدا(٢) ولم يستطع أن ينال حق المواطنة الفرنسية فى مستممرات فرنسا إلا القليل ،ن ولد فى إحدى مقاطعات السنغال الاربع كما أن بريطانيا لم تمنح الحكم الذاتى إلا لمستعمرات المتوطنين الأوربيين ولهذآ فقد بدأ الزعماء الافريَّقيون في ثوب المثقفين رجال الفكر وليس رجال السياسة فليوبولد سنجور ، مثلا كان شاعراً سنغالياً ممتازاً ينظم شعره باللغة الفرنسية قبل أن يصبح زعيما وطنياً وحصل . مودببوكيتا ، على شهرته العالمية أولا كمدير للباليه الافريقي وكان ج . ب دانقاه أول زعيم يحول اسم مستعمرة ساحل الذهب إلى غانًا ، كان في أول أمره مؤلفًا يكتب عن عادات , الأكان ، وديانتهم وقد قضى هؤلاء الرجال وأمثالهم فترة من حياتهم في جامعات فرنسا

<sup>1 —</sup> JaJa wachuku Thomas Hodgkin and others: Africa the political pattern University Toronto December 1960 p.p. 15 — 17

<sup>2 -</sup> T. R. Batten, problems of AFsican Developments, Third edition, OXF U. press 1961, p. 53.

وبريطانيا والولايات المتحدة كما أنهم جميعا قد اعتنقرا مبادى الاشتراكية السائدة في أوساط المثقفين . كا بهرتهم حركة إحياء التراث الإفريقي في أمريكا وجزر الهند الغربية . ومن هؤلاء بدأت تنبعث أول آراء عن الوحدة الافربقية برغم إنها حتى قيام آخر مؤتم من المؤتمرات الإفريقية قد إتخذت شكل حركة سياسية وقد عقد هذا المؤتمر الاخير في ما نفستر وكان يضم ، جورج بادمور ، كوامي نكروما ، جومو كينيا تا وكان أهم مهمة المزنوج على جانبي المحيط الاطانطي هي أن يؤسسوا قاعدة فكرية وحية لهاوزنها المشعوب الربحية تستطيع أن يفسر ما في عالم تسوده تقاليد ومثل غرب أوربا الحديثه . ولم يلبث ذلك كله أن إنجه نحو العمل السياسي .

ومن ثم كانت صياغة عبارة الكيان الأفريق والشخصية الأفريقية هي أهم عمل إفريقي في المجال السياسي (١) .

وكان هذا التركيز على مسائل الفكر والثقافة نتيجة حتمية للاحوال التي تجابه مؤلاء الزعماء في أوظانهم حيث كانت جماعاتهم السياسية لاتزيد في مظهرها على جميات المناظرة السياسية ولم يكن من السهل عليهم الحصول على التأييد الشمعي حيث لم تسنح الفرصة سوى لاقلية ضئيلة خارج دوائرهم لكى يتعلموا المخلفة التي يتحدثون بها فيا بالنا بالآراء التي يتداولونها عن السياسة الوطنية وأكثر من هذا فقد كانت الوسائل التي يمكن أن يخاطبوا من خلالها الجماهير في ظل حكم استعمارى نادرة أو لاوجود لها . ولذلك فقد كان الزعماء السياسيون الآوائل يتحدثون لانفسهم كا يتحدثون للأوربين أو للافريقيين الآخرين

(١) الدكنور محمود متولى : أضواء على التاريخ الأفريقي الحديث الله الماريخ الأفريقي الحديث المديث الم

ويتجادلون مع الإداريين المحليين ويحاولون أن يكونوا رأيا عاما بين الجماهير في أوربا وكانت هذه الخطة ذات قيمة بالنسبة للافريقيين الفرنسيين أما بالنسبة للمستعموات البريطانية فكانت الوفرد والبرقيات التي ترسل إلى لندن لانهم سوى حكام مستعمرات غرب إفريقيا البريطانيه ولاتصل للجمهور حتى خلال الخسينات?).

غير أن الحرب العالمية الثانية قد أحدثت تغييراً كبيرا في هذه الصورة فقد أدرك الآفريقيون والآوربيون مها أن عرشأوربا الامبراطوري لم يعد الصخرة الصابة المقدسة التي لاتنالها يد التاريخ العالمي .

وقد صورت الأحداث الاسيوية هذا الامر بشكل واضح حيث إستطاعت الجيوش اليابانية أن تحتل كئيراً من الممتلكات الإستعمارية الأوربية الهامة وحيث اعترف البريطانيون والهولنديون والفرنسيون بأشكال مختلفة في أوقات مختلفة بانه برغم إنتصارهم على اليابان إلا أنهم لايستطيعون إستعادة الظروف الاستعمارية التي كانت سائدة قبل أن يضطروا إلى إخلاء تملك المستعمرات عام ١٩٤١ ففي خلال أعوام قليلة من نهاية هذه الحرب حصل عدد كبير من شعرب آسيا الجنوبية والجنوبية الشرقية مثل الهود والباكستانيون والبورميون شعرب آسيا الجنوبية والجنوبية الشرقية مثل الهود والباكستانيون والبورميون ومن ثم بدأ الافريقيون يسألون أنفسهم لماذا لايدخلون هم أيضاً الامم المتحدة ومن ثم بدأ الافريقيون يسألون أنفسهم لماذا لايدخلون هم أيضاً الاسيوية الجديدة مساوين في السيادة كفيرهم من الامم لاسيا وأن الدول الاسيوية الجديدة أصبحت تشكون في تلك الهيئة لها وزنها مناهضة للاستعمار وكانت تلك

 <sup>(</sup> ۲ ) اندا باننجى سيتبول: القومية الافريقية ترجمة عبد الواحد الامبابى ـ
 سلسلة الفكر العالمي القاهرة ، ١٩٧٠ ص ٤٩

القضية قد كسبت تأييد الجمهوريات الامريكية والدول الشيوهية من قبل.

ولم يلق النظام الإستمارى في إفريقيا المدارية صدمة من صدمات الحرب المباشرة مثلما تلقى هذا النظام في آسياً غير أن إحتلال المانيا لفرنسا وأنقسام فرنسا إلى أنصار حكومة فيشي وأنصار ديجول قد ترك آثارا عميقة في الممتلكات الفرنسية فقد نشرت سياسة المانيا النازية ومثلها المنصرية على نطاق واسع فشلت الدعاية الفربية صدهاكا أن الحكام الفرنسيين في غرب أفريقية الفرنسية الذين إنحازوا إلى جانب حكومة و فيشي ، بداوا في تقليد سادتهم الألمان وتطبيق نظرياتهم المنصرية في تلك المستمرات عاكان له أسوأ الاثر في نفوس أملها وازداد المتوتر عندما أعان حاكم تشاد بتأثير وفيلكس هوفييه ، وهو من زنوج جرر الهند الفربية إنحياؤه إلى ديجول وفرنسا الحره ثم أصبح و هرفيية ، حاكا عاما الإفريقية الإستوائية الفرنسية التي أصبحت تحت إدارته النشطه مركزا لنجمع حابلال النازى .

وقد أدرك الفرنسيون فى غرب إفريقيا ضرورة تغير موقفهم عام ١٩٤٢ إلا أن توجيهالسياسة الفرنسية الأفريقية كان قد خرج من يدهم(١/وفى برازافيل اجتمع ساسة فرنسا الحرة والموظفون الإستعماريون من إفريقيا السوداء كالما بوعامة «هوفييه» ورفاقه ورسموا خطةالسياسة الفرنسية الجديدة فى المستعمرات الإفريقية وكان أهم قراراتهم هوأن يشترك عثلوا المستعمرات الإفريقية فى وضع

 <sup>(</sup>١) أحمد سيكوتورى : تجربة الثورة فى غينيا ترجمة نور الدين الزرارى.
 أخسطس سنة ١٩٦٤ ص ٧٨

دستور فرنسا الجديدة بعد الحرب وتحويل الإمبراطورية الفرنسية إلى الاتحاد الفرنسي حيث تصبح الممتلكات الفرنسية شركاء مع فرنسا ويصبح جميسح. الافريقيين مواطنين وبذلك يكونون قادرين على الاسهام في الانتخابات البرلمانية الفرنسية وربماكان أخطر من هذا بده تفتيت الامبراطورية يمنح الحكام المحلين. سلطات أوسع وتكوين مجالس منتخبة لها حق الرقابة على الميزانية .

وقد تخلص الإفريقيون الفرنسيون في هذه اللحظة من المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه باعتبارهم فرنسا ميدان جهادهم وليست إفريقية وذلك بملاحظة ما كان يحدث في أراضي غرب إفريقية البريطانية التي جلبت لهما الحرب إضطرابات سياسية واجتماعية كبيرة ولاسيا في ساحل الذهب ونيجريا أكثر جهات غرب أفريقيا البريطاني إرتباطا بالعالم الخارجي وقد رأينا كيف أن ظروف الحرب والفترة التي تلنها قد شجمت الطلب على المحاصيل المدارية وكيف إزداد دخل المنتجين الافريقيين والحكومات الاستعمارية معا وفي نفس الوقت إذراد إنصال كثير من الافريقيين بأحداث العالم الخارجي وما يكتنفه من آراء وأفكار إزديادا لم يحدث له مثيل من قبل .

ولقد جند كثير من سكان غرب أفريقية مع الجنود البريطانيين على قدم المساواة فى كثير من أبحاء العالم ولاسيما فى حملة بورما ولم يكن كثير من هؤلاء الإفريقيين الإفريقيين قد رأوا البريطاني إلا حاكما أو إداريا أو مديرا المعال الإفريقيين ولكنهم دهشوا من رؤيه هذه الاعداد الضخمة من الجنود البريطانيين والامريكيين(١).

<sup>(</sup>١) جندت فرنساأ يضاً في الحرب العالمية الأولى...ووءَه جندى إفريقى كما كان ثلث الحييش الفرنسي قبل الحرب العالمية الثانية يتألف من جنود =

ثم أنفست الامال بحديث ميثاق الاطانطى والامم المتحدة والإستقلال الاسيوى ومشروعات بريطانيا الجديدة في تنمية المستعمرات وتحقيق الرخاء لها غير أن أحداث ما بعد الحرب خيبت الامال بالنسبة لعلاقة الإفريقيين الشخصية بالبريطانيا عامة فأحس المنتجون الافريقيون أنهم خدعوا لنقص السلع الاستهلاكية المطلوبة التي يستطيعون شراءها الافريقيون أنهم خدعوا لنقص السلع الاستهلاكية المطلوبة التي يستطيعون شراءها الآن وخامرتهم الظنون في أن المستوردين الاوربيين يطالبونهم بأنمان باهظة لما يريدون شراؤه ويستفلونهم وتأخرت مشروعات التنمية التي وعدت بها الحكومة أو التي وعد بها رجال الاعمال الاوربيون هذا إلى أنهم رأوا بلادهم تودحم بمزيد من المستفارين والفنيين والمديرين الاوربين وتحطمت في كل مجال المحديدة ومستويات المميشة جديدة . إزداد التوتر أولا في ساحل الذهب ( غانا ) جديدة ومستويات المعميشة جديدة . إزداد التوتر أولا في ساحل الذهب ( غانا ) خدث عام ١٩٤٨ مقاطمة عامة للتجار الاوربيين ثم قامت المظاهرات في المدن في المدن وزملاء كانوا قد أتوا وكان أهمهم هو كواى نكروما الذي حضر من انجائرا ودملاء كانوا قد أتوا وكان أهمهم هو كواى نكروما الذي حضر من انجائرا وهو أحد زعماء الحركة الافريقية الواحدة الجديدة المساعد في تنظيم الشعور

= المستممرات وكانوا هم أول من القي بهم في ميادين القنال سنة ١٩٣٩ كما حارب مع الحلفاء مواطنون كثيرون من شمال إفريقيه والسنغال ونيجريا. أما بريطانيا فقد جندت ما يقرب من نصف مليون جندي خلال الحربين العالمية الأولى والثانية.

دار الكرنك للنشر والطبع ص ٣٩

ا نظر : محمود الشرقاوى : ميلاد إفريقيا القاهرة سنة ١٩٦٢ الشعى العام لتأسيس حزب سياسي جديد يطالب بالحـكم الذاتي .

وقد بين النقرير الرسمى الذى وضع لتحقيق أسباب المظاهرات أن السبب الرئيسي لها هو شعور الافريقيين باليأس المترايد إذ أن دستور ساحل الذهب الذي منح قبل ذلك بعامين والذى سمح للافريقيين لله لأول مرة ف تاريخهم بأغلبية في المجلس النشريمي كان منذ ولادته دون مطالب الإفريقيين وأوحى التقرير في النهاية بالسير بسرعة نحو تكوين حكومة مسئولة وفي عام ١٩٤٩ عين الحارية العياني العام لجنة إفريقية صرفة لتضع دستوراً يؤدى إلى هذه الغاية .

وقد أسهمت المدرسة الوطنية القديمة في وضع هذا الدستور غير أن نكروها وحزبه الجديد إنهز لفرصة وأعلن أن لائيء أقل من الحكم الذاتي يرضى مطالبهم والتفت الجماهير حول نكروها وأيدت حزب النمعب الجديد الذي أقامه وأعطت نكروها ثقة في أول إنتخابات هامه أجريت في ظل الدستور الجديد هام ١٩٥١ وكان نكروها في ذلك الوقت يقضى عقوبة السجن بتهمة الحث على كراهيه الحكومة غير أن الحاكم الجديد وسيرشاراز كلارك ، أعاد الامور إلى نصابها فأفرج عن نكروها ورفاقه وسلم لهم الإدارة وعندما جاء عام ١٩٥٧ كانت جهود نكروها وحزبه قد إنتهت من تحويل ساحل الذهب إلى دولة غانا المستقلة عضو الكومنوك البريطاني .

وعلت الحكومة البريطانيه أنه ما أن يتعطم السد الاستمارى في ساحل الذهب فن العسير الوقوف أمام تيار الاستقلال في أى مكان من غرب إفريقيا فلم يتطلب الامركبير عاء من الوطنيين المحليين لكى يحصلوا على استقلال نيجيريا وسيراليون وغامبيا وإذا تأخرت خطوات الإستقلال قليلا في مكان ما فربما كان ذلك راجعاً إلى ظروف المحلية الحاصه وقد إحتاجت مساحه نيجيريا الواسعة والحلافات الكبيرة بين أجزاتها الثلاثة في الحضارة والثروة تكوين نظام إتحادى

يتمتع فيه كل جزء بالحسكم الذاتى و يمر بالتجربة والحطأ قبل أن تمنح البلاد جميعاً إستقلالها عام ١٩٦٠ أما أكبر مشكلات سيراليون وغامبيا فهى أنهـا صغيرة المساحة وفقيرة الموارد جداً .(١)

ومن المشكوك فيه إذا كانت الحكومة البريطانية قد قدرت الآثر البدالغ لسياستها الجديده في أجراء إفريقيا المدارية الآخرى إلا أن أهم الآثار المباشرة لتلك السياسة إنمكست على إفريقيا المدارية الآخرى إلا أن أهم الآثار المباشرة قد أصبحوا أهلا للاستقلال ولحكم أنفسهم بأنفسهم فليس هناك ما يمنع من أن ينطبق نفسي الشيء على جيرانهم الذي تحت الحكم الفرنسي فبدأت آمال الوطنيين في التغير كذلك إلا أن تغير الآولى كان أسرع من تغير الثانية وبرغم أن حزب التجمع الافريق الديم قراطي (برئاسة فيلكس هوفيه )كان قد بدأ في إستعادة مكانته بعد أن أصبب، بنكسه بسبب خططه السابقة ( والقيم المرتباط بالشيوعيين الفرنسيين و وسائله العنيقة ) كابدا في وضع خطط سياسية جديدة المتقدم عن طريق التفاهم مع الفرنسين إلا أنه أصبح يواجه منافسة الاحراب الوطنيه في كثير من الاقاليم وبذلك نشط ، هوفانيه ، عندما أصبح وزيرا في الحكومة الفرنسية اللاشتراكية عام ١٩٥٦ في وضع مشروع قانون الكادر الذي منح الحكومة الفرنسية السلطة في منح كل مستعمرة فرنسية قانون الكادر الذي منح الحكومة الفرنسية السلطة في منح كل مستعمرة فرنسية تتمتع بكثير من السلطات الني كانت في يد الفرنسيين في باربس وداكار وبرافيل

<sup>1 —</sup> L. A lexandrovshays, V. Rydakov: Africas Economic psoblems (progress publishers Moscow), 1962 p.p.33—34.

غير أن . هوفييه بواينيه ، وقانون الكادر تعرضا لكثير من النقد من قبل الوحدات الوطنيين الذين شعروا أن إفريقيا الفرنسية قد تفتع إلى عدد كبير من الوحدات المسفيرة ذات الاستقلال الذاتي بحيث لا تستطيع أن تستقل حقيقة عن السيطرة الفرنسية .

وبدأ دسيكوتورى ، وهو من سلالة دالساجورى ، وزعيم قوى من زعماء إتحادات العمال في إفريقيا الفرنسية في المطالبة بشكوين إتحادات من الاقاليم والوقوف بصلابة في وجه فرنسا والمطالبه بالاستقلال وقد عبر عن آرائه هذه من داخل حزب التجمع الافريقي ونادى دسنغور ، أيضاً بنفس الاراء في السنفال وهو الاقليم الوحيد الذي لم يكن لحزب التجمع الافريقي الديموقراطي فرعا له وكان هذا الاقليم هو الوحيد الذي طبق قانون الكادر وقد وصل فيه حزب سنففور الكتله الشعبيه السنفاليه إلى السلطه .

وجاءت الخطوة التاليه من قبل الفرنسيين فعندما أتت تطورات الحوادث الجزائرية بالجنرال وشارل ديجول ، إلى السلطة والحكم في فرنسا أراد أن محتطى موجه المد الجديدة فأعطى الأفريقيين السود الخيار بين الاستقلال التام أو الحكم اللذاتى في جمهوريات منفصلة داخل و المجموعة الفرنسية ، التي تحتفظ بالسياسة الحارجية والدفاع وعدد آخر من المسائل مثل الشئون الاقتصادية وقد ظهر أن هذه الحركة قد كللت بالنجاح لآن نتيجة الاستفتاء الذي ثم في الممتلكات الفرنسية صوت كل الممتلكات تؤيد الفكرة إلا غينيا حيث نفوذ سيكر تورى القوى والذي أعلن أن بلاده تفضل مع الحرية على الرخاء مع العبودية . غير أن سلوك غينيا قد أدى إلى تحطيم المجموعة من الداخل كما تنبأ و يجول ، فني عام ١٩٥٩ طلبت السنفال والسودان الفرنسي ( مالي ) الاستقلال النام داخل المجموعة وتسكون بعد ذلك إنحاد مالى وعندما حصل هذا الاتحاد على إستقلاله هذا

شعرت الأجزاء الاخرى الداخلة فى نفوذ , هوفانييه ، وهى ساحل العاج والنجر وداهرى وفولتا العليا بأنها لابد وأن تصحيح وصنعها(١).

وفى نهاية عام ١٩٦٠ أصبحت جميع المستممرات الفرنسية السابقه التى تكون غرب إفريقيا وأفريقيه الإستوائية الفرنسية قد حصات على إستقلالها الثنانوني .

إلا أننا يجب . أن ندرك أن الدول الإستماريه لم تسلم بسهولة فكرة حصول مستعمراتها على الإستقلال بل كثيراً ما وقفت و تصدت ضد رغبة شعوب المستعمرات الإفريقية في الحصول على حرباتها وكان هذا النصدى[ما بشكل إجهابي عن طريق ضرب الحركات الوطنية مباشرة والالقاء برعمائها في السجون و إما بشكل سلى عن طريق سحب خبرائها ومعوناتها و هدم الإدارة المحليه فيها بشكل يعمل شعوب هذه المستعمرات غير قادره على إدارة بلدانها و يعرضها للانهيار الإقتصادى والاجتماعي لانها لم تعد من قبل لمثل هذا المهام والمستوليات .

من ذلك أنه عندما أعلنت غينيا إستقلالها إنسحبت الادارة الفرنسية كلها فى الحال وتوقفت كل المساعدات الماليه والافتصادية الفرنسية ولذلك إضعارت غينيا إلى الاسمانه بالمعسكر الشيرعى لمعاونتها فلجأت إلى الانحداد السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا والصين والمانيا الشرقية غير أن المون الثورى التلقائي جاء من دنكروما والذي شكل نوعا من الإتحاد بين غانا وغينيا وأصبح واضحا أن دنكروما ، إعتبر إستقلال غينيا وسيلة لهدف أكبر وهو تحرير إفريقيا كلها ونكروما ، إعتبر إستقلال غينيا وسيلة لهدف أكبر وهو تحرير إفريقيا كلها

(١) رولاند أوليفر -- جون ڤيج موجز تاريخ إفريقيه ترجمة الدكتورة دولت أحمد صادق

القاهرة يونيو ١٩٦٥ ص ٢٦٨ — ٢٦٠

من الاستمار وتحقيق أكبر قدر من الوحدة بين الشموب الافريقية وجمل هذا الهدف نصب عينيه .

والحق أن نكروما لب الدور الأول من أجل وحدة إفريقيا وفى نفس الوقت من أجل إنتصار حرية شموبها وبالذات فى منطقة غرب إفريقيا ، ذلك أن نكروما بعد إنتصار الحرية فى بلاده وإعلان استقلالها سنة ١٩٥٧ باسمدولة غانا جعل منها جمهورية تحت سلطان حزبه الكامل وأصبحت جمهود الدرلة كلها ومواردها موجهة لمحاربة الاستعمار والوحدة الافريقية، وقد شهدت أكرا عاصمة غانا سنة ١٩٥٨ أول مؤتمر من نوعه بين حكومات الدول الافريقية المسؤلة(١)

كما كانت غانا مسرحاً أيضاً لأول مؤتمر للفعوب الافريقية حضره ممثلون عن الحركات الوطنية لنمانية وعشرين إقليما كان الكثير منها يناضل الحكم الاستعمارى بأسلوب الحديد والنار، ومن هذا الموتمر الاخير انبعثت منظمة دائمه لتشجيع وتدرب وتعاون الوطنيين في الاراضى المستعمرة. ولم تسكن ثمة ضرورة لأن تنظور الاوضاع في شرق إفريقيا كما حدثمت في

(١)كانت هذه الدول حتى ذلك التاريخ هي : \_

مصر والحبشة وغانا وليبريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس وقد وجهت الدعوة لحسكومةجنوب إفريقيا أيضاً ولكنها رفضت مالم تدع الحكومات التي تحكم المستعمرات أيهناً .

انظر صبری أبو المجد : من باندونج إلى أكرا القاهرة سنة ١٩٦٢ ص ١٢٠

( إفريقيا - ١٥)

غرب إفريقيا ذلك أن الصراع جند الاستعمار فى غرب إفريقيا وإن كان قد جنح السلم وعن طريق الاساليب الديموقراطية قد نجح فى طرد الاحوال إلا أن ذلك لاينفى أن غرب افريقيا تعرض المكثير من الاضرابات وأكثر من ذلك هناك بعض الاقاليم التى اضطرت زعاماتها إلى اتخاذ أسلوب العنف لمحاربة قوى الاستعمار الدخيلة، حدث هذا بصفة أساسية فى المستعمرات الفرنسية.

اما فى شرق إفريقيا فإن الحكومة البريطانية كانت قد أدركت إنجماه الرباح الجديد وقبلت الاستقرل التام هدفا نهائيا لهذه المستعمرات برغم أن وجود الاقلبات الاوربية والاسيوية وإنعدام الوحدة بين الافرية بين في أوغندا وكينيا كان مموقا دون الوصول إلى هذا الهدف قد أدرك وجوليوس بيريرى، بأقب حكمته وحنكنه السياسية ما يجب أن يفعله عن طريق النعاون العنصرى فى تنجانيقا ، وبذلك أصبحت بلاده رائدة حركة إنحادية بين حكومات إفريقيا المستقلة فى شرقها ووسطها وكانت يد بريطانيا مغلولة فى وسط إفريقيا بسبب وجود إنحاد روديسيا ونياسالاند وبسبب نشاط المستوطنين الأوربيين بين أروقه الحكومة البريطانية للابقاء على الانحاد تعت سيطرتهم كما أن وديسيا الجنوبية كانت بعيدة المنال ولذلك لم تمكن هناك سوى نياسالاند التى يمكن أن تنتقل فيها مقاليد للحكومة إلى يد الافريقيين وقد صمم هؤلاء على الانفصال عن الانحاد والاتجاه عو شرق إفريقيا وصمم المستوطنون الأوربيون بتأييد بنى جلدتهم فى روديسيا الجنوبية على الاختوبية على الاختوادة عمت السيطرة البيضاء (١).

وكان ضفط الحركه الافريقيه الواحدة أشد ما يكون في الاقطار التي لانزال

<sup>(</sup>۱) فيليب ماسون: مصير روديسياو نياسالاند مترجم سلسلة الفكر المالمي يوليو سنة ۱۹۹۱ س ۲۳

تحت الحكم الاوربى الغاشمومن ثم كان ذلك تشجيعاً كبيراً لمقاومة الافريقيين في جنوب إفريقية ولاسها بعد إستقلال الكونغو وفتحت آمال جديدة للافريقيين الدين حسبوا أن الحرافة البرتغالية القائلة بأنها لا يمتلك مستعمرات بل أجزاء من البرتفال عبر البحار تقف عقبة كثودا دون حصولهم على حريتهم .

ولقد كانت الكونفو هي التي فتحت الحركة الافريقية الواحدة إنتصارها العظيم ورضعتها أمام إمتحان عظيم أيضاً .

فلقد كان الذهن البلجيكي بطيئا في هضم فكرة التخلى عن المستهمرات إذ أن الحكام البلجيكيين كانوا قد إنبعوا سياسة جامدة تعتبرهم أوصياء على الآفريقيين ورغم أن هذه السياسة أفادت بلجيكا على طول الخط إلا أن الكونفو لم يعدم بعض الفائدة ومع ذلك لم تسمح بلجيكا بوجود أى مجال سياسي للافريقيين أولامستوطنين البلجيكيين إلا أن بلجيكا إضطرت سنة ١٩٥٥ إلى ملاحظة ما يحرى في بقية أنحاء إفريقية وخصوصا في المستعمرات الفرنسية الجاورة على حدود الكونفو الآسفل وفي , أو بانجي شارى ، وكان تقدمهم البطيء في هذا الانجهاء قد سمح بتكوين عدد من الجاعات السياسية الافريقية . غير أن هذه الجاعات السياسية تدكونت على أسس إقليمية أو قبلية بسبب إتساع الكونفو الشاسع وقله عدد الافريقيين الذين تلقوا أى تعليم أو إتصلوا أى إتصال بالاوربيين أو فاموا بأى على محملهم أى مسئوليه (1).

غير أن سير الحوادث مالبث أن اكتسح الحكومة البلجيكية أمامه فني عام

<sup>( 1 )</sup> نزيه نصيف ميخانيل : النظم السياسية فى إفريقيا ( تطورها واتجاهها نحو الوحدة ) دار الكاتب اامريى القاهرة سنة ١٩٦٧ ص٨٧٠

40 / ذهب دبياتريس لومومبا ، وهو الزعيم الكنفولى الوحيد الذى يستطيع أن يقول بأن له أتباعا خارج نطاقه المحلى إلى اكرا ليحضر مؤتمرالشعوب الامريقيه وقد نال إعتراف المؤتمر مخطاته الاساسية لمشكلة الكونفو وهي السمى لاستقلال الكونفو ورحدة أراضيه ومن ثم لومومبا زعيما للرطنيه الكونفوليه وكان عام ١١٦٠ في الكونفو هو عام الاضطرابات العامة فانتهى البلجيكيين عام ١١٦٠ إلى أن أفضل فرصة للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية الكرى في الكونفو هو إجراء إنتخابات عامة ومنح الهلاد إستقلالها .

وأصبح لومومبا رئيسا للوزراء غير أن حكومته كانت تعتمد على تأييد السياسيين البرلمانيين وهؤلاء كانوا يعتنقون آراء مختلفة عن آراء اومومباكا أنه لم يستطع الاستمرار في الحكم بدون مساهدة الموظفين البلجيكيين والجيش الذي يقو ده البلجيكيون وعندما تمرد الجنود الافريقيون على ضباطهم البلجيكيون تحطم الجهاز العكومي كله . ونشب القتال بين القبائل التي أرادت تصفية حساباتها القديمة وأعلنت كانتجا التي كان بهيمن عليها تحالف غير مقدس بين السياسيين الأفريقيين المحليين وبهن مصالح البلجيكيين \_ استقلالها واستخدمت بلجيكا القرة لحاية مراطنيها ومصالحها(۱).

وقد مجمحت الدول الافريقية في أول الامر في اصرارها على وجوب إعادة النظام بواسطة جيوشها التي تعمل تحت علم الامم المتحدة . ولكمها بدأت تختلف فيها بينها على مدى الندخل في شمون دولة إفريقية شقيقه . فتمسكت مجموعة تشمل غانا وغينيا ومصر بمبدأ الوحدة الافريقية وهو أن حكومة لومومها هي

<sup>(1)</sup> Piever Davister: Katanga (enjeu du monde), 1961 P. 123.

الحكومة الشرعية الوحيدة في الكونغو، وعندما إغتيل لومومبا في وكاتنجا، وجهت هذه المجموعة نقدا مرا لسلوك الآمم المتحدة في الكرينغو، وركنت دول إفريقية أخرى مثل تونس ونيجيريا والسودان إلى المهادنة وطالب باتحاد الاطراف المتنازعة في الكونغو والتي تستطيع أن تحصل على أغلبية في المؤتمر الوطني والتي يمكن أن تصل إلى وفاق دستورى بين مطالب أتباع لومومبا الوحدوية وا تجاهات زعاء الكرنغو الإتحادية وقد زاد الآمر تعقيداعام ١٩٦٠ الوحدوية وا تجاهات زعاء الكرنغو الإتحادية وقد زاد الآمر تعقيداعام ١٩٦٠ الجديدة أكثر النصاقاً محكم الجوار بالكونيجو واكثر اتصالا بآراءالفرب من الدول الأفريقية المستقلة الآخرى فإنها رأت أن كلا من اتباع الوحدة الافريقية وهيئة الامم المتحدة قد تدخلوا أكثر عاينغي في شئون يجب أن تترك المنكونغوليين أنسهم أمر حاماً.

وكانت النتيجة النهائية لازمة السكونفو عام ١٩٦٠ ١٩٦١ أنها أماطت المثنام عن مدى الحلاف بين الافريقيين حول مفهوم الاستقلال . وقد تأكد ذلك عام ١٩٦١ عندما عقد مؤتمران مختلفان للدول الافريقية أحدهما في الدار البيضاء والآخر في مو نروثيا وكانت الدول الرائدة في إفريقيا تشكون من غينيا وغانا ومالي [ مالي الجديدة هي السودان الفرنسي السابق الذي وجد أن إتحاده بالسنفال ذي الاقتصاد الاقوى والاكثر إرتباطا بفرنسا سيودي باستقلاله ، ويعتقد ولذا إنفصل عن السنفال وأصبح أكثر ارتباطا باتحاد غانا وغينيا ) . ويعتقد زعاء هذه الدرل ويشاركهم في ذلك زعماء المغرب والجمهورية العربية المتحدة أن الصراع نحو تثبيت الاستقلال والشخصية الافريقية بفض النظر عن الجزائر وألهة المفتر بالغة الانقسام وأن مأساء الكونغو وإعتاد كثير من الدول بالغة الصفر بالغة المفترة المافريقية السابقة على المعونات المالية الفرنسية ليست سوى أمثلة واضحة لما

يمرف باسم الإستعمار الجديد . وكان ردهم على هذا هو السهر في ركاب الوحدة الأفريقية التي ترمى إلى تمكوين وحدات سياسية أكبر وفي النهاية إلى تمكوين ولايات إفريقية متحدة من القوة بحيث تستطيع أن تقف على قدمها وحدها أومن القوة بحيث تطلب المعونات الأجنبية غير المشروطة عن طريق مقدرتها على النفاوض حياديا مع الشرق والغرب .

أما مجموعة , مونروڤيا ، فقد كانت أكثر حدرا فبينها هي ترى ضرورة التعاون الإفريقي إلا أنها أرادت أن تحل مشكلاتها أولا ( الداخلية بالذات ) ولذلك فقد رأى عدد كبير منها أنها لاتزال في حاجة إلى التعاون مع الدول الاوربية التي يعتمد إقتصادما عليها .

وكان الانقسام الاكبر بين الدول الافريقية التي تنهج حكومتها نهيج ثورة إجتماعية واقتصادية تستكمل بها ثورتها السياسية مثل مصر وغانا وغينيا وبين الدول التي يسيطر عليها تخبة من الطبقة المتوسطة التي رعرعت في أحضان الاستممار فقى معظم الدول الحديثة الإستقلال قفرت هذه النخبة بسهولة تامة إلى مقاعد الحسكم التي كان يتربع عليها الحسكام الاستمماريون وبرغم فقر هذه الدول فان هذه الطبقة المحترفة الجديدة تمسكت بمستوى مميشي وضع أصلا ليجتذب الموظفين المفتريين الاوربيين الممل في إفريقيا المدارية فانتقل الحسكام الجدد إلى منازل المستممرين السابقين واستخدموا نفس خدمهم وركبوا نفس سياراتهم واستمرت الامور في القرى الافريقية على ماكانت عليه رغم أن مفتش الاقليم قد أصبح أسود بعد أن كان أبيض .

وليس معنى هذا أن الرجل العادى فى الترية أو المدينة لم تستهوه السياسة ولم تحرك عواطفه نحو تقدم بلاده نحو الاستقلال ورغم أن الجماهير الافريقية لم تتضح أمامها الرؤية بحو فرص التقدم المادى والاجتماعى فانه بما لاشك فيه أن الطبقة الوسطى الافريقية قد نجحت نجماحاكبيرا في تجميع السكان الافريقيين وسوقهم نحو صناديق الانتخابات بل وإلى إثارة اهتمامهم بالوحدة الافريقية .

ولا ترال المصبيات القبلية داخل أى قطر إفريقى هى المقبة الكبرى عور تمكون روح وطنية على المثال الفرق غير أن روح الوحدة ح على النطاق القارى ح تمويدر وحقق تنجانيقارق السنفال على تحولايقل عنباق غانا أوغينياوقد لايصل إلى الوحدة قط ولكنها وصلت إلى روح الجماعة الافريقية بشكل لم يحدث له مثيل في أوربا أو آسيا فهى جماعة تربط بلاشك برابطه المون برغم أن زهمامها كانوا من بين أعداء التمصب المنصرى وهى جماعة تمكونت من آلام الاستعمار المشتركة وهى أشد إرتباطا بعضها بالبهض الآخر سبب التعصب المنصرى والسيطرة البيضاء في طرف القارة الجنوبي وتلك السخرية القدر تنايخة سياسة النفرقة المنصرية.

إن روح الجماعة الافريقية أكثر همقا من الارتباط الوطنى بأوربا واكثر عمقاً من آلام الافريقيين التى ذاقرها على يد العالم الحارجي فقبل أن يمكنشف العرب — أو البرتغاليون — سواحل القارة كانت خطوط المواصلات الافريقية داخلية فحسب وقد كانت العوامل الاساسية التى تجمع الإفريقيين وخلق الروح الافريقية تعبر هذه الحطوط الافريقية .



المنظام الجديد بعد الاستقلال (۱) نظام دول غرب افريقيا الجديدة (ب) شرق افريقها والجاه التطور السياسي

## أولا — نظام دول غرب افريقيا الجديدة :

عندما نحاول أن نفهم الطريق الجديد للتغيير الذى طرأ على إفريقيا الماصرة والاشكال الجديدة للدول التي يدأت خلهر فى هذه القارة يجب أن نتخلى نهائيا عن أى فكرة تشعرنا بأنها قد تخضع السيطرة عليها مرة أخرى أو وقف تيار النفيير فى الدول الحديثة الاستقلال فيها .

ونستطيع أن تحدد منطقة دول غرب افريقيا على أنها المنطقة الواتمة بين الصحراء في الثبال والمحيط الاطانطى في الغرب وحدود جمهورية السودان في الشرق ونهر الكونفو في الجنوب وتبلغ المساحة الكلية لمنطقة غرب إفريقيا حوالى ٧ مليون و ١٠٠٠ ألف ميل مربع وتبلغ المسافة بين أبعد نقطتين في غرب إفريقيا كالمسافة بين لندن وموسكو(١).

ونود أولا توضيح النقاط التالية : ـــ

أولا: \_\_

إن نظام دول غرب إفريقيا نظام حديث جــدا لذلك أصبح مجــالا للبحث والدراسة والفحص والندقيق ولكنه لم يلفت نظر الجامعات والمعاهد التي تهتم

F.J. Pedlers: Economic Geography of West Africa, London 1955. P.P. 4-9

بدراسة الشئون الدولية نظرا لعدم توافر إمكانيات البحث في الوقت الحالي(١).

ففى النصف الأول من القرن المشرين كانت معظم الدراسات والاحتمامات تتركز في المعلقات بين مختلف الدول الاستمارية الأوربية التي خلفت لنفسها مركزا في افريقيا ، وحينها ظهرت الحركات القومية بعد الحرب العالمية الثانية في غانا ونيجيريا والمستمدرات والسكيرون كان هنساك تغيير في اتجاء المصالح في المعلقات بين هذه الحركات والدول الاستمارية السابقة وخاصة بريطانيا وفرنسا المعلقات بين هذه الحركات والدول الاستمارية السابقة وخاصة بريطانيا وفرنسا وعددما ظهرت ١٧ دوله مستقلة في غرب إفريقيا تتمتع بسلطات مختلفة في الإشراف على سياستها الحارجية بدأت علاقات جدديدة بين الدول الافريقية تظهر و 2 د خارج منطفة غرب إفريقيا .

ثانيا: ان هناك بميرات وخصائص معينة تمير نظام دول غرب إفريقيا وهى مرونة هذا النظام لدرجة كبيرة وقد كان من الواضح فى وقت ما أن عمليةالتخلص من الاستمار قد بدأت من غربافريقيا حيث ازدادت بعددلك عملية المقاو مقضد التواجد الاستمارى فى جميع أنحاء القارة وكانت منطقة غرب إفريقيا ددالتواجد الاور فى اكثر من أى منطقة أخرى وكانت الحركة القومية الافريقية اكثر نضجا الاور فى اكثر من أى منطقة أخرى وكانت الحركة القومية الافريقية اكثر نضجا وتنظيا ولكن كان من المتوقع تاريخيا أن يقسع غرب إفريقيا بين التيارات السياسية المختلفة بين أن تقوم فى دولة نظام يشبه النظام الاور بى أو نظام عسكرى أو نظام المتراكى أو نظام ببحث له عن طريق جديد يتفق وظروفه (٢).

ثالثًا: نحن لن نستطيع أن نفهم النظام القائم فى دول غرب إفريقيادون أن

<sup>(</sup>۱) ل . جراککووان : الحکومةالحلية في غرب إفريقيا (جامعة کولومبيا سنة ١٩٥٠ ) ص ٣٦ مترجم .

<sup>(</sup>٣) ك . مادهو بانيكار : الثورة في إفريقيا سنة ١٩٦٤ ص ١١٥

نأحد في إعتبارنا الانظمة الافريقية الآخرى والانظمة القائمة في الدول غير الافريقية والكتانين الفربية والشرقية السوفيقية ومن الواضع جدا ان إتجاهات دول غرب إفريقيا تأثرت من هذه النظم أيما تأثر . وقد كان من نقيجته أن غرب إفريقيا تباينت نظمه بشكل أثر على مواقف دول المنطقة السياسي . وضح ذلك في اختلاف مواقف دول غرب افريقيا في الاحداث التي حدثت في كل من الجزائر والكونفو ، فقد قامت حكومات كل من غانا وغينيا ومالي بانتهاج سياسة هنيفة معادية للاتجاه الاستمارى في كل من هاتين المشكلتين قبل حصولها على الاستقلال بينها انتهجت كل من السنفال وساحل العاج والكاميرون سياسة معتدلة ووقفت نيجيريا بين هذين الانتجاهين ولدلك أصبحت القارة الافريقية في نظاقها الغربي نظرا لظروف تطورها وظروف حصول كل درلة فيه على استقلالها الفربي نظرا الظروف تطورها وظروف حصول كل درلة فيه على استقلالها حساسة جدا بالنسبة المكثير من المشاكل والامور التي تجرى في داخلها .

وابها: تتصف منطقة غرب إفريقيا التى يباغ تعدادها ٥٥ مليون نسمة بعدد كبير من المتنافضات في الشئون الداخلية واكثر هذه التناقضات يتضع في الاختلاف السكاني ثم التناقض في المساحه والتناقض في الموارد والثروات الطبيعية، فمثلا نيجيريا بها ٢٥٠ قبيلة وبها حوالى ٤٠ لفة ولكن اكثر اللفات المعروفة هي الهوم افي الشهال واليووربا في الفرب والهايبو في الشهال لذلك فهي تعتبر مثالا حيا للاختلاف بين الدول(١) وعلى هذا الاساس نستطيع أن ندرس بدقة نظام الدولة في غرب إفريقيا وأهم مشكلة التوحيد بين أركاندولها فإذا استمر مشكلة التقسيم بل والارجع أن نقول مشكلة التوحيد بين أركاندولها فإذا استمر غرب إفريقيا فأنها الوحدات الصفيرة مع الساح بتقسمات كبيرة غرب إفريقيا في تنظيمه على أساس الوحدات الصفيرة مع الساح بتقسمات كبيرة غرب إفريقيا في تنظيمه على أساس الوحدات الصفيرة مع الساح بتقسمات كبيرة

<sup>(1)</sup> Thomas Hadgkin: Nigerian Perspectives (An Historical)
Anthology London, 1960 P.51

فإن ذلك سوف يؤدى إلى التفكك أما إذا التجمت هذه النقسيمات إلى الاتحاد فإن ذلك سوف يؤدى إلى إنشاء الولايات المنتحدة لغرب إفريقيا(١)

وقد كانت الاتجاهات في أعوام ١٩٥٠ هي استقلال الدول الأفريقية أما الآن فإن المسألة التي تشغل بال الدول الأفريقية هي مسألة وحدة الدول الأفريقية التي أصبحت مرضوع مناقشات طويلة اشتركت فيها دول غرب افريقيا وهي مناقشات حول الاهداف وطرق التحقيق ( دعاة الوحدة الأفريقية في غرب إفريقيا كان الرئيس نيكروما في غانا والرئيس سيكوتورى في غيفيا ) وفي عام ١٩٥٨ وقعت كل من غانا وغيفا إنفاقية الاتحاد بين الدولتين وفي عام ١٩٦٠ إنضمت جمهورية مالى إلى هذا الاتحاد كا بدأت دول غرب أفريقيا الناطقة باللفة الإنجادية تممل على ادخال اللفة الفرنسية في مدارسها وكذلك نفس الانجاه بالنسبة للدول الناطقة باللفة الفرنسية ويادة في التقارب والتفاح .

ولكن ما هى القوى التي تخلق انتقسم أو التي تساعد على قيام إنحاد أقوى فالتقسيم لا يراعى الاوضاع الجغرافية والجنس واللغة والدين والمذهب وهذا يعنى أن الانواع المختلفة للحدود يجب أن تؤخذ فى الاعتبار . فغرب إفريقيا ينقصه ميزة هامة من أجل الوحدة هى الميزة التي يختص بها شمال إفريقيا وشعوب المغرب التي تتحدث اللغة العربية فهى تتمتع بميزة خاصة لانتمتع بها الشعوب الافريقية وكانت بجانب ذلك تتحدث إما الملغة الإنجليزية أو الفرنسية وبالرغم من جميع هذه العوامل فإن هناك حدودا وفواصلا لا يمكن ربطها الامر الذي أدى إلى إختلاف الحضارات والثقافات والنظم السياسية والإدارية والتعليمية والقضائية وطرق التجارة والاسواق وخلق علاقات تجارية وهذه هي العواقب

<sup>(</sup>١)كواى نكروما: إنى أمحدث هن الحرية ١٩٦٧ ص ١٤٤٠

الرئيسية التى تقف حجر عثرة فى طريق خلق وحدة بين المناطق المتحدثة باللغة الإبجايرية وبين المناطق التى تتحدث الفرنسية فى أراضى غرب إفريقيا والتى تتطلب حلا قبل أن يتم تنفيذ فكرة الوحدة .

ويجب عدم تجاهل النظام القبل فهذا الاعتبار إذ أن الولاء المجنس والقبيلة أمر منتشر في منطقة جنوب غرب إفريقياكا هو الحال في كل مكان في إفريقيا وهم يتحولون الآن إلى الإيمان بالدول الجديدة وبالحكومات والآحزاب والقادة السياسيين الذين يحاولون بناء هذه الدول. ويظهر هذا الولاء القبيلة أو الجنس بوضوح بين الهوسا والفولا في شهال نيجيريا واليوروبا في غرب نيجيريا أو الاشانتي في غانا أو المرشى في فولنا العليا الذين كانت تسندهم في الفترة السابقة قوى الاحتلال ولكننا نمتقد أن الإتجاه القبل في غرب إفريقيا أخذ في الاتحدار والضعف ولم تعد له أية قائمه بشكل ملموس وقد إنضح هذا الانجاه عاما في الصراع الذي قام بين القبائل في غاناوبين الحكومة المركزية واستطاعت الحكومة المركزية أن تسيطر على جميع الاوضاع في البلاد . وكذلك في ذلك الصراع الذي قام في نيجيريا والذي إنتهى بنثبيت الحكومة المركزية وزيادة سيطرتها على الاقالم الاربعة من نيجيريا ولكن يجب أن نؤكد أن النفوذ القبل لا زال أيضا ولكنه في طريق الذوبان تدريجيا ولكن ذلك سيأخذ فترة طويلة نسيارا) .

ولا شك أن العامل الاقتصادى يعتبر ذا أهمية قصوى وقد استطاع والبوت بيرج ، فى مقال له بمجلة العلوم السياسية الأمريكية عام ١٩٦٠ أن يشرح العلاقة بين الحقائق الاقتصادية والاوضاع السياسية فى الدول التى كانت خاصعة لفرنسا

<sup>(1)</sup> Thomas Hodgkin, Nationalism in Colonial Africa, London 1956, P. P. 22-23.

في غرب أفريقيا وان يبين الروابط بين الدور السياسي الذي يلعبه ساحل العاج وحزبه السياسي (التجمع الديموقراطي الإفريقي) المدافع عن مبدأ إستقلال كل دولة ومعارض أي اتجاه للرحدة وبين وضع هذا البلد الإفتصادي الحاص أعنى المناطق التي تسيطر عليها فرنسا في منطقة غرب إفريقيا والذي يعتبر من اكبر البلاد الإفريقية المصدرة وعلى هذا الاساس فإن إنجاه ساحل العاج يتخذ شكلا يمثل مصالح خاصة وشخصية يوجهها أصحاب مزارع البن والبورجوازبون وبجانب ساحل العاج نجد أن فولتا العليا والنيجر وموريتانيا يؤكد مثل هذه الانجاهات وذلك من أجل ضمان حد معين للاسعار ومنح القروض وضان الاستئارات الذي تستغلها فرنسا.

ويجب ذكر حقيقة هامة بجانب كل هذا وهو أن سياسة فرنسا وخاصة بعد عام ١٩٥٦ أخذت تتجه إلى تقوية مركز منطقة البلقان الإفريقية وتحطيم الاتحاد الفرنسى لغرب إفريقيا القديم لذلك ساعدت فرنسا الإتجاهات الفردية من الفترة الحرجة ١٩٥٦ — ١٩٥٨ فأيدت المسيو ، هومتييه ، ضد الاتحاديين قبل سيكو تورى وموديبوكيتا عندماكان هناك ضفط شعبى قوى داخل غرب أفريقيا الفرنسي لحفظ وحدة و تكتل الاتحاد وقد ذكر أحد المكتاب الفرنسيين في ذلك الموقعة قائلا:

و إن وزارة ما وراء البحار التى تشرف على الممثلكات والمستعمرات الحارجية تشعر بخطر كبير يهدد كيانها ، يجب أن نبحث عن عزاء لها فى زيادة تعداد سكان فرنسا ».

وكانت الحكومة الفرنسية فى الجهوريتين الرابعة والخامسة حتى عام ١٩٥٩ تمارس تشكلها على أسار أن النظام الفرنسى (الإتحاد ــ المجموعة الفرنسية الافريقية ) سوف يستمر كبيئة مركزية داخل نطاق سياسة الخارجية الفرنسية وكانت فرنسا فى الفترة من سنة وو1 ، سنة ١٩٥٦ قد إفتنمت عاماً عنج الحرية والإستقلال السياسى لدول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء فقررت نقل السلطة والاختصاصات إلى هذه الدول بالندريج واحدة بعد الآخرى الآمر الذى ادى إلى تفكيك الاتحاد الفرنسي .

وهناك عدة مصالح خاصة تهتم لهابجوعات كثيرة وعديدة تر تفعدائما و تحيط بجانب الحكومات فبنساك مكاتب وزارية ووكلاء وزارات وروساء مصالح وسكر تيرون دائمون وسفارات ووفود دائمة في الامم المتحدة وكثير من الهيئات الدولية المخالمة و المناصب العسكرية . وقد أعلن الرئيس ديجول في إحدى مناسباته الحاصة قائلا و إن السيادة عبارة عن شيء آخر : إذا نها تزيد من الفرس ومن المخاصة قائلا ألى السيادة عبارة عن شيء آخر : إذا نها تزيد من الفرس ومن كانت صغيرة أيل إنها جسياسة معادية النفير خاصة عندما يعنى التغيير ابتلاع وامتصاص الدول الصغيرة في داخل الكبرى ومن المفهوم أن يكون هناك من يشعر أنه من الافضل أن يحكم البلاد وهو في و واجا دوجو ، (وهي عاصة فلتا العالم الدلا من داكار وأكرا.

ومن المكن القول بأن العوامل التي تساعد على تقسيم أو تىكتيل الدول في غرب إفريقيا تتوقف على نظام الدولة السائد وعلى نظام تقسيم الحدوه التي لا يدخل فيها تغيرات جُوهرية أو يتم تعدلها لبعض الاهداف المستقبلة ولكن هذا الوضع ليس هو ما اعتقده لماذا . . . وما هي القوى التي تعمل في عكس هذا الابحاء أو تعمل في تحريك إتحاد غرب إفريقيا ١٤٤٤ .

<sup>(1)</sup> Margery perham, : Lugard (The maker of Nigeria) London 1960, p. p. 366 — 368.

أولا: هناك عوامل المواصلات ووسائل الانصال وهى تقرب بين دول غرب إفريقيا ومناك حركة اختراق للمدود فى الدول الإفريقية دائمة وسريعة وقد قال المسيو د بول هنرى ، أنه يبدو أن غالبية سكان إفريقيا لايهتمون كثيراً بالحدود التى أقامتها الدرل الفربية وهم لذلك يعترون أكثر شعوب العالم يحركاه.

ومن المعروف أن سكان غرب إفريقيا قد إشتهروا بالتجارة والرحلات والانتقال من مكان إلى آخركا أن عصر الاحتلال قدخاق دوافع جديدة للانتقال والتحرك من أجل الزراعة .ثلا والمتاجرة مع الدول المكبرى لذلك تطورت المواصلات ووسائل الانتقال وأدخلت عدة تحسينات عليها . وبذلك تمكن عدذ هائل من الشعب من الانتقال من مناطق لاخرى ( يوجد مثلا أكثر من نصف مليون نيجيرى في غافا(١) وكذلك ما يقرب من عشرة آلاف من غانا في توجو، مكذا فإن الحدود السياسية لا تعتبر عائقا في سبيل الإنتقال والهجرة إلى غافا وساحل العاج وازدادت حركة التجارة في الهوسا وقد ساعدت هذه الحركة على إنتشار بعض الحركات والمبادىء والافسكار (٢) .

و تضم وسائل المواصلات المنتبرة على الحدود وسائل المفتات الخاصة وأخرى المفتات الشمبية وهى فى حركة دائمة وازدادت حركتها بعد أن استقلت معظم المناطق وأصبحت تتمتع يحكم ذاتى وجمرية فى التحرك والانتقال وخاصة بين القادة السياسيين ورؤساء النقابات والموظفين العمو ميين والمدرسين والطلبه، والرغم من جميع هذه الظواهر فإن الحدود فى غرب إفريقيا لا تعكس حقيقة روح التضامن ويرجع هذا دون شك إلى فترة الاستعمار الى كان يسودها النقسيم

<sup>(1)</sup> Michael uowder: The story of Nigeria , London —  $1962\ p.\ 21$ 

<sup>(2)</sup> Pedler, op. Cit, p. 56.

والضغط ويغلب طابع الفكرة السياسية والمصلحة الاستعماريه على هذا التقسيم دون النظر إلى الناحية الإقتصادية أو ناحية العنصر والجنس .

وبالرغم من وجود معارضة كبيرة لآية محاولة لنغيير هذه الاوضاع بالقوة (فى كثير من البلدان مثل غامبيا — السنغال — توجو — غانا — النيجر — نيجيريا ) فإنه من الصعب معرفة الكيفية التي يُمكن المحافظة بها على الاشكال الحالية للاوضاع لفترة طويلة من الزمن والسبب في ذلك هو أن إعادة دراسة الاوضاع أصبحت قوة من القوى المعاصرة التي توجه السياسة في غرب إفريقية (١)

قانياً: هناك أيضاً ما يمكن تسميته و بدروس من الناريخ ، وهو تعبير خطير ومن الممكن القول أن القومبين في غرب إفريقيا الذين يعملون معامن أجل اتحاد أقوى يجدرن ما يدفعهم إلى ذلك وما يتوى مركزهم عن طريق المبراطوريات العصور الوسطى المتعددة القوميات والإتجاهات التي كانت قائمة في غانا ومالي وجاو وهي إمبراطوريات سيطرت على غالبية الأقاليم الغربية والتي كان المتدادها يصل أحاناً من المحيط الإلياسي غربا حتى بحيرة نشاد .

و آذاك العناصر الوطنية التي كانت تدكافح الغزاة و مؤلاء لعبوا دورا كبيراً في مقارمة الندخل والنسان الإستعماري وقد قال زعماء غرب إفريقيا أنه لو كان أجدادنا قادرين على إقامة أنظمة سياسية تغطى جميع منطقة غرب إفريقيا عن طريق بعض الفنون البسيطة في المواصلات والتنظيم الإداري والاقتصادي والتمليم العام لأمكن إقامة إتحاد لمنطقة غرب إفريقيا مستقر وقد تأيد هذا القول بفكرة حديثة وهي عملية تبكتيل هذه الدول: فقد إحتم زعماء غرب إفريقيا السياسيون بدراسة المتالج التي توصلت المناطق الآخري في العالم إليها وهي التي تقلص منها الاحتسلال وانتهى ، وخاصة المناطق التي كانت تسيطر عليها الاحتسلال وانتهى ، وخاصة المناطق التي كانت تسيطر عليها الاحتراط وريتان الاسبانية والعثمانية ثم فيما بعسد الإمبراطوريتان الفرنسية والعربيطانية ، الأمر الذي أدى إلى ظهور دول صغيرة ضعيفة تنافس

<sup>(1)</sup> Mar gery Perham, ; Nasive Administration in Nigeria , London, 1962 p. 345 .

الدول الكدى مثل دول منطقة البلقان ودول أمريكا اللاتينية وكذلك الدول. العربية لذلك فإن الرغبة والتصميم في تجنب تكرار مثل هذه التجربة في أفريقيا بعد إنتهاء الاحتلال جملها تدرس بعناية أحد أمرين

أما النقسيم الذي يؤدي إلى الضعف والوهن والنفكك .

وأما الاتحاد بشرط الحصول على الاستقلال .

وليس من الضرورى أن يعيد التاريخ نفسه بعد ظهور عامل جديد آخروهو حرص الإنسان على عدم تكرار الماضى خاصة ذلك الماضى الموصوم بالإنهيار والإنحلال والضياع والتخاف (1).

ثالثاً : الاتجاء إلى الوحدة الإفريقية .

ويتوقف اتحاد دول غرب إفريقيا على مدى فاعلية وعمق فكرةمبدأ الوحدة. الإفريقية ومن الممكن للخيص وضع فكرة الوحدة الإفريقية فيما يلي : (٢)

إن الشعب الإفريقي أصبح يتمتع ببمض الخصائص والروابط والمصالح
 المشتركة الذي جاءت نتيجة تجارب الفترة السابقة للاحتلال وفترة الاحتلال نفسه.

ان هناك إحتياجا للمساعدة المتبادلة بين حركات التحرر القومى فى مختلف الاراضى الإفريقية حتى يمكن التخاص نهائياً من جميع الانظمة التى وضعها النظام الاستعمارى فى مختلف بقاع القارة .

٣ ــ أنه من الضرورى جدا منح تدخل الدول غير الإفريقية في شئون
 العائلة الإفريقية من أجل تسوية المنازعات القائمة بين الدول الإفريقية بقدر

<sup>(</sup>۱) (۲) د . محمود متولى : أضواء على التاريخ الأفريقي الحديث : القاهرة : (۲) ص ۲۲ ص ۲۲۰

الامكان(١) .

٤ — أنه يجب إنشاء وتكوين و مجموعات إقليمية للدول الإفريقية أو كومنولت إفريق وذلك حتى يمكن التعبير عن وجهة النظر الافريقية ومقاومة أى ضغط خارجى سواءكان استعماريا أو غير استعمارى ولتطوير المصادر الإفريقية لصالح هذه الدول الافريقية .

وهناك نقطة واضحة دون شك فقد كانت فكرة الوحدة الإفريقية حتى وقت قريب لا تمثل أبداً أي اتجاه حقيق أو خيالى لهذه الدول الإفريقيةولكنها تطورت فيما بعد فأصبحب تمثل مذهباً ونظاماً يقوم على أساس المبادى، السليمة واستطاعت هذه المبادى، أن تشق طريقها بالرغم من أنها ما زالت في طورها الأول فتكون على أساسها مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة ومؤتمر الشعوب الإفريقية واتحاد غانا — غينيا وإعلان مبادى، وسانيكولى، وغيرهما وتعتبر هذه المبادى، أساساً تعتنقه الآحزاب الشعبية في بلاد عديدة من البلاد الإفريقية وترى هذه الإحزاب أن الثورة الإفريقية يجب أن ينتج عنها نوعان من الدول: النوع الأول يأخذ بشكل الاستقلال السيامي الرسمى وهو أمر إستطاعت دول غرب إفريقيا أن تصل إليه .

النوع الثانى فإنه يعمل على إنشاء وأقامة أنواع وأنظمة سياسية واسعة النطاق وهو حل تسمى دول غرب إفريقيا إلى إقامة ولايات متحدة لغرب إفريقيا بشرط الاستقلال من أجل النقدم الإجتماعي(٧) .

<sup>(</sup>۱) درككارتن : إفريقيا . . . إفريقيا (قارة تقف على قدميها) القاهرة صنة ١٩٦٥ ص ٥٢

<sup>(2)</sup> M. Fortes and E. E. Evans — Pritchard: African — political systems, London, 1941 p. p. 5 - 6.

ولكن مل تملك الحركة الإفريقية الإمكانيات التى تستطيع عن طريقها فرض مبادئها وأضكارها وفاعلية التنظيم والقياده . . . هذا كله كان صورة إرهاص حتى ظهرت إلى الوجود منظمة الوحدة الإفريقية وبدناء هذه المنظمة بدأت كل الدول الافريقية وبالذات غرب إفريقية قادرة هلى تحقيق الكثير بما يطمع إليه من خلال وحدتها (1).

## ثانياً - شرق إفريقيا والبجاه التطوير السياسي

تطورت العداوة ضد الوجود الاستممارى فى شرق إلى حد استخدام العنف من جانب الوطنيين ولم يكن الطريق عهداً للنفاه بين جنود الاحتلال فى شرق. إفريقيا وبين الاستعماريين سواء من الالمان أو الايطاليين أو الانجلسر. أو الفرنسيين .

وقد كان الحمكم الاستعمارى وخاصة الحسكم الانجليزى وسطا بين ظام الحسكم النباي والحسكم المعالم الذي يقوم به الموظفون الابجليز بتطبيق القانون والمحافظة هلى النظام وبهذا الشكل كان الحسكم الاستعمارى يعتمد اعتمادا كبيرا على القوة أو أنهديد بالالتجاء إلى القوة ولكى تستطيع بريطانيا أن تتجنب أى اتجاه سياسى مضاد فإنها رسمت خطة حكيمة للانسحاب من شرق إفريقيا بشرط ضمان استعمار علاقتها الاقتصادية مع هذه الدول.

وهناك فكرة عامة تقول بأن ريادة العداوة للحكم الاستممارى تؤدى فى العادة إلى ظهور حركة قومية عنيفة يقودها زهماء إفريقيون مثقفون يرغبون فى التخلص من الحكم الاستممارى والتقدم ببلادهم وزيادة مدنيتها وتحضيرها وفى مثل هذه

<sup>(1)</sup> P. T. Bauer and B. S. yamey : The Economics of — underdeveloped Countries, London , Cambridge, 1959 . p. 7

الفاروف خلقت جميع الحركات القومية مشاكل هنيفة أمام الحكم الاستممارى كما أنها خلقت قيادات قومية ذات آثار بعيدة فى البلاد وقادرة على إدارة ذمة الحسكم فى البلاد بعد إنسحاب الحسكم البريطانى(١).

ولكن لا يعنى هذا الشعور بعدم الرضاء عن الحسكم الاستعمارى الذي يصاحبه عادة ظهور حركات قومية أن هذا التسلل لا يمكن تجنبه فالعداوة للحكم الاستعمارى لا تحتاج إلى التعبير عن نفسها عن طريق خلق حركة قومية عنيفة إذ قد نقوم هناك عدة حركات فوضوية التعبير عن عداوتها للاستعمار ولكن عندما يحدث هذا وعندما يكون هناك إضطراب سياسى مع عدم وجود حركة قومية غير منظمة فإنه على الدول الاستعمارية أن تواجه طريقاً وهرا مليناً بالمخاطر والمشاكل ونجب عليها في هذه الحالة أن تقرر أما البقاء في هذا الجو المشحون بالعدواة والكراهية ولا أمل في تحسين العلاقات وإما تركها لشق طريقها في التقدم نحو الاستقلال هذا هو الوضع والاختيار الذي كانت تواجهه بريطانيا في أوغدا أو كينيا.

وقد إندلمت في شرق إفريقياضد الحكم البريطاني موجنان من الاضطرابات كان أولها المقاطعة الفمالة لجميع المحال غير الافريقية والسلع غير الافريقية واستمرت هذه المقاطعة أكثر من عام وذلك بالرغم من المعارضة القوية التي وقفتها الحسكومة الانجليزية وبعض الوطنيين والحكومة القبائلية أيضا وقد انتشرت موجه عدم الرضاء وتعمقت لدرجة عجزت معها قوى السلطة من إتخاذ أي إجراء لوقفها وبالرغم من ذلك فإن هذه القلاقل والاضطرابات لم تتحول إلى

 <sup>(</sup>۱) جو يندولن . كارتر : الاستقلال لافريقيا (الولايات المتحدة هام ١٩٦٠٠)
 مس ٢٨ مترجم .

حركة منظمة قرمية والاضطرابات كانت هناك ضعيفة ومقسمة وكانت لا تتمتع بتنظيم قوى سليم يستطيع أن يتو تنل داخل الريف بل كانت تمارس نشاطها فقط داخل المناطق الحضرية .

ومن بين أسباب فشل الحركة القومية في أوغندا لفترة طويلة هو الإطمئنان إلى أن بريطانيا سوف توافق على نظام الحسكم الداني لذلك لم يستطع الوطنيون أن يقنموا الإفريقين بالنجمهر في حركة قومية واحدة تسكافح من أجل الاستقلال كأن الوطنيين أنفسهم كانوا غير واثقين في المستقبل لذلك إنقسموا فيا بينهم وكونوا جبهات تحارب بعضها البعض على أساس أن الغالب سوف يتمتع بالسلطة والنفوذ عندما محال جميع السلطات الى الافريقيين .

وهناك أسباب أخرى لفشل الحركة القرومة في أوغندا ـــ قبل حصولها على الاستقلال ـــ عندما تصادمت القوى الوطنية بالنظام القبائلي في و بوجندا ، وهي علمكة صغيرة تقع على الشاطىء الشهالى لبحيرة فكتوريا وتضم ما يقرب من ١٠٠/ من سكان أوغندا كانت تتمتع باستقلال كامل كملكة ذات كيان ذاتي قبل وصول المحتلين الفربيين وهي لا تمتبر جزءا منفصلاعن أوغندا كانها تمتبر أغنى جزءاً في هذا البلد وأكثره تنظيما وأعلاء تعليما كما تقع على حدودها الماصمة التجارية لاوغندا وهي كبالا وأيضاً الماصمة السياسية .

وفى عام ١٩٥٣ عن السير .أندروكوهين حاكاعاما وقداة: عم عاما بضرورة منح أوغند استقلالها قبل أن يتزايد الشعور القوى ويهدد كيان البلادووضع الاتجابير فيها وقد صمم فى نفس الوقت على ضرورة بناء وتقوية الاتجاهات القومية فى أوغندا بطريقة شرعية وأن يساعد البلاد على الوحدة قبل الاستقلال وكان هذا الاتجاء الاستعمارى غريا الاأن بريطانيا كانت ترى في وحدة أوغندا

بحرثها الفنى في علكة بوجندا هاما لاستمرارهاو تواجدهاالاستعماري الاقتصادي بعد رحيلها كسلطة سياسية .

وكان أهم عائق يقف فى تنفيذ برنامج الحاكم العام هو . بوجندا ، تلك المملكة الى كانت لاتهم كثيرا بالدخول فى وحدة داخل كيان أوغندا(١) .

(۱) والواقع أن بريطانيا خلال فترة تو اجدها المسكرى والسياسي في أوغندا كانت تشجع استمرار هذه المملكة في الانفصال عن أوغندا وكانت تحاول دائما التقرب إلى ملك يوجندا حتى يضمن تواجدها في اقليمه وهدنا بالطبع (أي الملك) كان كل ما يريده هو الحفاظ على مركزه وامتيازاته في المجتمع البوجندي دون أن تحسومن ثم أصبح سعيدا باتجاه السياسة البريطانية بل لقداً مدها بالكثير الذي ساعد على بقائما واكر دليل على ذلك هو إتفاقية عام ١٩٠٠ التي اعرفت فيها بريطانيا باستقلال الكاباكا وهو الاسم الذي يطلقه الاهالي على ملك بوجندا وعدما تكون أول مجلس تشريعي لاوغندة كان أيوجندا مجلسها النشريعي الحاص جا والذي يعرف باسم الكيكويو وهو برلمان اقليمي خاص بالمقاطعة وقد أرسل الكاباكا خطابا إلى الحاكم العام في ذلك الوقت يقول له.

و إننا أمة واسنا قبيله أو جرء مثل ويلز أو إسكتلندا ،

ولقد قبل الإنجليز بهذا الرأى دون أى معارضة فنركوا لبوجندا الحرية فى تكوين الحكومة القبائلية ومنحت السكاباكا وضعا خاصاكرايس دولة وكان

وقد تفاقت الآزمة بين السكاباكا وبهنسير أندروكوهين الحاكم العام عندما أمر بنفى السكاباكا من أوغندا عام ١٩٥٣ .

وكادت هذه الازمة أن تؤدى إلى مشاكل عنيفة فهناك حاكم عام يحاول تقوية الروح القومية فاصعار إلى الإصطدام بأحد الوعماء الافريقين الكبار إلا أن عملية نفيه لم تؤد إلى حل المشكلة لأن و الباجندا ، (أى شعب بوجندا) كانوا من أكثر الشعوب إخلاصا ازعيمهم وكانت اتجاهاتهم القبلية واضحة لدرجة أن أهم مشكلة كانت تشفل بوجندا بعد ذلك هي محاولة إعادة الكاباكا .

ولقد كان من أهم الآسباب الرئيسية لنفى الكاباكا هو رفض للمشروع البريطانى الذى يهدف إلى إقامة [محاد فيدرالى فى شرق إفريقيا يضم كينيا وزنوبار وتنجانيقا وأوغندتفرأى الكاباكا أن بلاده سوف تبتلع أكثر وأكثر ومن ثم وقف ضد بريطانها أو بمنى آخر ضد الحاكم العام وخلته .

وبعد بعدة مساومات عاد المكاباكا إلى بوجندا عام ١٩٥٥ و أتفق في هذه المساومات على إشتراك بوجندا في المجاس القشر يعنى وأن يصبح المكاباكا ملكا دستوريا يبتعد عن توجيه السياسة القبلية على أن تقوم الحكومة القبائلية عن طريق الوزراء في المسئولين بإدارة دفة الحسكم وتحمل المسئولية أمام برلمان قبائلي. وقد أدى هسذا الوضع إلى ظهور تعارض كبير فقد كان هدف سها أندروكوهين أقامه حكم موحد يفسح الطريق أمام الوطنيين القوميين في بوجندا.

كل من بوجندا والانجايز مقتنمين تماما بذلك الوضع الإنفصالي .

وفى الحقيقة أن بوجندا كانت تريد أن تبقى خطا مباشرا وصله قائمة بينها وبين بريطانيا لانالكاباكا وكثير يزمن أتباعه كانو ايمثقدون تماما أن أندماجم فى أوغندا سوف يعنى إنهائهم .

ولكن بعد أن تم الاتفاق استطاع قادة بوجندا أن يحدوا من نفوذ وآثار القومية داخل بلادهم واستطاعوا في الثهاية عن طريق بعض المناورات القانونية والفنية ان ينسحبوا من المجلس التشريعي(١).

وفى عام ١٩٥٨ ظهر إحتمال حصول ، بوجندا ، على حكمها الذأتى وذلك عندما قررت بريطانيا أنها قررت منح أوغندا إستقلالها فى المستقبل المقريب وكان على بوجندا أن تختار أحد طريقين إما أن ترتبط بأوغندا فى اتحاد فيدرالى وأما الانفسال نهائيا عن أوغندا وفى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٦٠ وافق برلمان بوجندا و الكيكويو ، على قرار بأغلبية مطلقة على إستقلال بوجندا وانفسالها التام عن أوغندا وكان ذلك تطورا خطيرا على الحركة الوطنية وقد أرسل سيركرو فورد الحماكم المام الاوغندا فى يناير سنة ١٩٦١ إلى أعضاء الكيكويوفي بوجندا يوافقهم على اعلان الاستقلال عن أوغندا ولكن لم تلبك الحركة القومية أن واجمت الموقف باصرار بعدان أخذت صورة تنظيمية ومؤثرة وفعالة بما حال في النهاية إلى إجبار بوجندا على إلغاء اتجاهها وحال الوطنيون دون تنفيذ المؤامرة البريطانية حتى لاتتكرر مأساء كاتنجا على المسرح السياسي الاوغندا .

وكانت الحالة الافتصادية والتعليمية فى تنجانيقا أقل نقدما كما أن وسائل المواصلات ضعيفة ومتأخرة كثيرا ، وكانت سياسة بريطانيا أن تمنع قيام أو تطوير الاتجاهات القرمية وبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية أخذت بريطانيا تهتم لاول مرة بشكوين وتقوية الاتجاهات القومية فى تنجانيقا إذ قامت حكومة الاستعمار خلال فقرة إننى هشر عاما من سنة ١٩٤٧ حتى سنة ١٩٥٩ بوضع

<sup>(</sup>١) درك كارتن . المرجع السابق ص ٥٧

عدداً من السياسات الدستورية عرفت باسم المشاركة العنصرية أو تعدد العناصر وكانت هذه هي نفس السياسة التي البعتها بريطانيا في كينيا ولكن لم تلاق هدذه السياسة أي ترحيب بين الافريقيين لأن المقيمين الاوربيين كانوا يطالبون بأوضاح دستورية خاصة بهم ولصالحهم وتختلف عن السياسة التي كانت بريطانيا تسمى لتحقيقها في غرب افريقيا (۱).

وكانعدد الأوربيين ٢٠٠٠٠٠ نسمة فى تنجانيقا بينها كان تمدادهم ٢٠٠٠٠٠ فى كينيا أما المواطنين الأصليين من الافريقيين فيبلغون ٨ ملايين فى تنجانيقا ، صتة ملايين فى كينيا وعلى هذا الاساس فإن الاوربيين يمثلون نسبة صئيلة من بحوع تعداد السكان وبالرغم من ذلك فقد شجع بقاؤهم بريطانيا على محاولة وضع سياسة دستورية تختلف عن سياسة غرب إفريقيا والهدف الاسامى الذى كانت تسمى بريطانيا إليه هو خاق مجتمع لا عنصرية فيه مجتمع لا تسيطر عليه ناحية المنصر أو الجنس فى هلافته الاجتماعية (٢) يقابله مجتمع أبيض آخر .

ولم يقبل سكان تنجانيقا من الافريقيين سياسة تعدد العناصر (يضم سكان تتجانيقا نسبة كبيرة من العرب وهدد المسلمين هناك يثلون حوالى ٦٠ / من مجموع السكان ) لذلك قامت هناك معارضة شديدة فى عام ١٩٥٤ يقودها و يوليوس نبريرى ، رئيس الاتحاد الوطنى الافريقى فى تنجانيقا وكانت الفكرة التى تسيطر على هذا الاتحاد تتركز فى الحوف من إنشاء نظام للحكم يشبه ذلك التقام الذى يقوم فى ساحل الذهب (غانا) حيث تتمتع الاظلم الذى يقوم فى ساحل الذهب (غانا) حيث تتمتع الاظلمة باعتيازات صخمة

<sup>(</sup>۱) د . محمود متولى : المرجع السابق ص ۲۶ .

<sup>(</sup>٢) د . على رفاعه الانصارى : نشأة القرمية فى افريقيا . مجلة نهضة إفريقيا العدر ٦٠ السنة الحامسة نوفمبر ١٩٦٢ ص ١٥٠

وتوجه نظام الحكم الذاتي وقد ساعد هذا الخوف الاتحاد الوطني الإفريقي في تنجأنيقا على استغلال الموقف لصالحه فأخذ يعبء الجهود لمواجهة هذه السياسة ويطالب بضرورة إقاءة حكم ذاتى يخدم مصالح الافريةيين أنفسهم . وفي الفقرة من سبتمبر سنة ١٩٥٨ إلى سنة ١٩٥٩ أجريت أول إنتخابات قومية في تنجانيقا وكان النظام الانتخابي في غاية التعقيد إذ قسمت البلاد إلى دوائر إنتخابية عديدة يتم إنتخاب ثلاثة أعضاء فى كل دائرة أسيوى وافريقى وأوربي لذلك فانه لـكل الخب أن يدلى بصوته اللاث مرات لانتخاب مرشح لكل جنس وقد تم إجراء انتخابات على فقرتين مختلفتين : الفترة الأولى كانت في خمس دوائر إنتخابية وأجريت في سبتمبر سنة ١٩٥٨ والفِترة الثانية كانت في خمس دوائر أخرى وأجريت في مارس سنة ١٩٥٩ وكان الانحاد الوطني الافريقي لتنجانيقا قد ضفط على الناخبين حتى لا يقوموا بانتخابات الاسيوبين والاوربيين إلا من يرشحه هذا الانحاد الذي يمارض فكرة تمدد العنصرية وبممني آخر ان جميع مؤيدي محدد العنصرية قد سقطوا في هــذه الانتخابات ولم يكد يحل عام ١٩٥٩ حتى. وجدت حكومة تنجانيقا نفسها مضطرة إلى التنازل عن الحكم للايحاد الوطنى الافريقي التنجانيقي وفي ديسمبر سنة ١٩٥٩ أعلن أن المجلس التشريمي لتنجانيةا ومجلس الوزراء بأغلبية مطلقة وتولى رئاسته جوليوس نيريرى حيث قاد الاستقلال النام لننجانيةا في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٦١ . داخل الكومنوات ، وفي الاسبوع الأول من توفمبر عام ١٩٦٢ أعلنت البلاد كجمهورية وانتخب جوليوس نيريرىزهم حزب. تانو ، أكبر الاحراب السياسية فىتنجانيةا رئيسا للجمهورية . بأغلبية الاصوات حيث حصل حزيه , تانو ، 🔃 والذى يعني الاتحاد الوطني 🥏 الافريقي ــ على ١٤٠ره، صوتا مقابل ١٧٦٣ ضد منافسه . فنيغمو ، الذي ـ صرح بأنه لم يدخل الانتخابات إلا لتكوين شكل المعارضة . وبالرغم من النهاية السعيدة لاستقلال تنجانيةا فان تنجانيةا كانت تواجه مستقبلا مظلما ومشاكل وتعقيدات لاحد لها فهى دولة فقيرة لا يوجد بها تعليم كاف ويوجد بها عدة قوى متصارعة كل منها ترغب الاستيلاء على القوة والسلطة ولكن قيادة وجوليوس نيريرى ، الحازمة استطاعت أن تنجح فى وقف جميع الاتجاهات المنمارضة معسياسة الحكومة وجذب ولاء جميع القبائل إلى الحكومة وأرمن وبذلك أصبحت تنجانيقا تشير إلى الرابط والزمالة الموجودة داخلها وترمز إلى التماون القائم بين العناصر الاقلية التي تتمتع بحقوق مساوية لحقوق الاغلية الافريقية وبين الهنصر الاقلية التي تتمتع بحقوق مساوية لحقوق

اما كينيا فإن أهيتها ترجع ليس فقط من الناحية الاقتصادية وإنما أيضاً إلى الناحية الاستراتيجية فقد كان فيها أكبر قاعدة الريطانيا في شرق أنريقيا وهى قاعدة ، كاهاوا ، التى كافت بربطانيا أكثر من حممة ملايين جنيه إسترليني وكانت تخدم أعمالها الحربية في شرق إفريقيا والشرق الأوسط ، وقد عاش في كينيا بجموعة كبيرة من الاوربيين وكانوا يطالبون بخلق مجتمع سياسي خاص بهم وضغطوا على الحكومة الانجليزية من أجل تمتمهم ببعض الامتيازات على أمل أن تصبح كينيا دومينيون المنصر الابيض (۱۱ ولكن سرعان ما هجرت هذه الفتات الاوربية هذه الفكرة وبدأوا يبحثون هن الامتيازات الافتصادية وبذلك استطاعت أن تمارس نشاطاً كبيراً .

وكان لكينيا أيضاً مجلسين [تنفيذى وتشريهمي] وكان النظام المتمدد المنصرية يخلف في كينيا عنه في تنجانيقا إذ كانت النسبة في تنجانيقا هي ١:١١

<sup>(1)</sup> James Duffy. G Robert A. Manners : A Frica speaks , foudon 1961, P. P. 63 - 64.

أما فى كمينيا فان النسبة هى ٧ : ١ : ١ ( إثنان أوربيان وأسيوى واحد وافريقى واحد ) وكانت هذه النسبة تلاحظ دائماً عند الدعوى للحفلات الرسمية فقد حدث أن زار أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية كينيا فقامت الحكومة بدعوة ١٥٠٠ أورق ، ١٥٠٠ إفريقى د ١٥٠ أسيوى و بجانب ذلك أصدرت الحكومة قوانين خاصة تسمع للاوربيين بامتلاك الاراضى أطلق عليها اسم أراضى الجبل الابيض الكبرى فى كينيا و تبلغ مساحتها ١٦ ألف ميل مربع منظمها من الاراضى الخصبة المنتبة ذات المناظر الجيلة أما من الناحية الاجتماعية فان الاوربيين كانوا يعيشون داخل مجتمع ذاتى مغلق على أنفسهم إذ توجد عندهم مستشفياتهم ومدارسهم ونواديهم الحاصة التى لا يسمح بدخولها للجنس الابيض .

وفى فعرا برسنة ١٩٦٠ عقد مؤتمر فى الندن فى قصر و لانكسس، تمت مناقشة وضع كينيا فيه واتفق المؤتمر فى النهاية على منح الوطنيين حق التمتع بأغلبية الحكم مع وضع بعض الترتيبات والتنظيات الانتقالية المحافظة على حقوق ومضالح الاقلية وقد دافع مستر و ماكلويد ، وزير المستعمرات البريطاني عن هذا الموقف وكان يحاول أن يستخدم الوسائل التي لجأ إليها بالنسبة انتجانيقا وتحت ولكن يبدو أن هذه السياسة لم تنجع فى كينيا لعدة أسباب : —

أولها – أنه لم تكن لبريطانيا سياسة معينة تجاه كينيا حتى عام ١٩٥٩ الأمر الذى خلق فعلا مشاكل سياسية واجتماعية ضخمة داخل كينيا فقد كانت سياسة بريطانيا على العكس من ذلك هى الابقاء على كينيا أكبر فترة نمكنة على أن تمنحها فرصة الاشتراك في النشاط السياسي بالتدريج ولكن داخل نطاق الحكم الاستمارى البريطاني كما أن الأوربيين هناك كانوا يخشون أن تقوم عناصر وطنية بعد استقلال هذه الدولة الافريقية تلفى حقوقهم سواء بطريق الضغط أو

الشدة لدلك أظهروا عدم موافقتهم على أى حل سياسى بنح استقلالها وإقامة حِكم ذاتى فهما .

وقد ظهرت في أواسط كينيا حركة قومية صخمة وشديدة الدنف عرفت باسم و ماو ماو ، ولدت الذعر والحوف والشك والكراهية بين جميع السكان الافريقيين من ناحية والأوربيين من ناحية أخرى . وبالرغم من وضع زعيم هذه الحركة في السجن وهو ، جومو كينياتا ، فترة طويلة (قد أطاق سراحه في أغسطس سنة ١٩٦١ بعد الاتفاق على الاستقلال) فقدكان كينياتا يوجه ضرباته من داخل معتقله إلى الجنس الابيض وقد وقفت جميع الاحزاب الافريقية القومية تطالب بإطلاق سراح كينياتا . وأصبح كينيانا أول رئيس وقائد لكينيا المستقلة .

وكانت المشكلة التي واجهت كينيا عند الاستقلال هي عدم وجود المواطنين الافريقيين الاكفاء لتولى مقاليد الحديم والقيام بعبء تنظيم الدولة وخاصة في النواحي الاقتصادية وهي في الواقع مشكلة تواجه جميع الدول الافريقية فيها وراء الصحراء الحديثة الاستقلال ولكنها تبرز بشكل ملحوظ في شرق إفريقيا حيث كان هناك اعتباد كلى على جميع الاوربيين الموجودين هناك لاهارة شئون اللاد لذلك كان من الضروري على هذه البلاد أن تمتمد على هؤلاء الاوربيين فرقطويلة من الزمن بعد الاستقلال إلى أن يتم تدريب عدد كاف من الافريقيين الوطنيين فإذا لم تتبع الحكومة المحلية هذا الاجراء فإنها سوف تواجه عجزاً كيراً وخطيراً في المناصب والحدمات الحكومية والجهاز الاداري بوجه عام .

ويخشى الموظفون العموميون فيا وراء البحار ما يحدث لهم عادة بعد الاستقلال وهم بجانب ذلك يشكون فى قدرة القادة والزعماء الافريقيون على حفظ كيان البلاد إداريا وقد قررت الحسكومة البريطانية أن تقوم بدفع مبالغ إضافية لكل موظف بريطانى يقرر البقاء فى العمل فى دول شرق إفريقيسا بعد الاستقلال وذلك بالاضافة إلى مرتباتهم الاصلية وهى محاولة تهدف إلى إبقساء الموظفين الانجليز فى أعمالهم بعد الاستقلال للاستفادة من خبراتهم ولا شك أن أنه مخاطرة فى إعادة استخدام أشخاص عاو نوا الحسكم الاستعمارى ولكن إذا وجدت رقابة كافية من جانب الهيئات الحاكمة الوطنية المستقلة فإنه يمكن تجنب أى مخاطرة قد يخلقونها .

( إفريقيا – ١٧ )

## الباسب الرابع أهمية الأرض في تطور إفريقيا السياسي والاقتصادي

ربما كان أدق وصف لنظام ملكية الارض الافريقى هو ما جاء فى الكلمة التى ألقاها أحد اارعماء النيجيريين أمام لجنة الاراض بغرب أفريقيا سنة ١٩١٢ حيث قال: —

و إن الارض فيما أرى تخص عائلة كبيرة جداً كثيرون منها توفوا وقليلون
 على قيد الحياة وعدد لا حصر له لم يولد بعد ، (۱) .

والنمط المميز لحيازة الارض فى جميع أسحاء افريقيا هو أن الملكية تخص العائلة وفى بعض الاحيان الجماعة ولكنها لا تخص الفرد مطلقاً .

ويقال أحياناً: ان نظام ملكية الارض في أفريقيا نظام جماعي ، ولكن هذا ليس صحيحاً لمعاماً لآنه داخل نطاق ملكية الجماعة أو الآسرة توجد عادة حقوق ومصالح فرد متميزة تتملق بالارض . . والارض في الفالب لا تستممل إستعمالا مختلطاً وكيفما اتفق ولكن لها نظم استعمال خاصة لا يتعداها الفرد في ظل الجماعة ، كما أن الفكرة الأوربية الفربية عن الملكية الفردية في العصر الحديث لم يكن لها مقابل في نظام الملكية الافريقي الوطني .

ومن المبادىء المعروفة المتعلقة بالملكية في المجتمعات ذات النظام الزعامي

(۱) د . محمود متولى : التطور الاقتصادى فى نيجريا ودوره فى الناحية السياسية من ( ۱۹۱۶ – ۱۹۶۵ ) جامعة عين شمس سنة ۱۹۹۳ ص ۹۰ . أن من بين وظائف الزعيم الإدارية أن يقوم بتوزيع الأرض فى المدن أو القرى بين جميع رؤساء العائلات المعلمة الذين يقوموا بدورهم بلمعادة توزيعها بين أفراد عائلاتهم . . . وأى فائض من الأرض يظل فى حيازة الزعيم نيسابة عن الجماعة إلى أن يظهر أعضاء جدد يحتاجون إلى مساحة أخرى من الارض (١) ومن ناحية أخرى إذا حدث ولم تقم العمائلة أو الشخص الذى وزعت عليمه الارض باستغلالها لمدة طويلة وبغير عبدر قانونى فللزعيم الحق فى إستردادها والاحتفاظ بها لصالح أعضاء الجماعة المحليين لحين أن يطلبها أحدهم .

وعلى ذلك فالزعيم أو رئيس العائلة الآفل مرتبة ليس إلا ، ناظراً ، بالنسبة للارض التى يشرف عليها والوصف القانوني لعلاقة الزعيم بالارض هو أنه مجرد وكيل أو مدير للارض نيابة عن الجماعة المالكة لها ... فهو ليس مالكا ملكية مطلقة ولا حائزاً بصفة مطلقة للارض التى تخص الجماعة ككل ولذلك فقد تقرر في عدد من الاحكام القضائية الصادرة من اللجنة القضائية النابعة للمجلس الخاص لصاحبة الجلالة (ملكة بريطانيا) أنه عندما تستولي حكومة المستمرة على مثل هذه الارض للاغراض العامة طبقاً لقوانين الاستيلاء على الاراضي العامة فهي تلزم بدفع تعويض كاف ومعةول إلى الزعيم على أن يوزع طبقاً لقائمة تقرها المحكمة التى أصدرت الحكم تبين كيفية تقسيم التعويض بين جميح أصحاب الحق في الارض .

وعندما بدأ أصحاب الامتيازات من الأوربيين يباشرون نشاطهم في أقاليم افريقيا كنا نجد مثلا البريطانيين منذ سنة ١٨٨٠ أخذوا يبحثون فيساحل الذهب عن أصحاب الملكمة المطلقة التي كانوا يرغبون في إستخراج الذهب والماس منها وسرعان ما إدعى بعض الرعماء أنهم ملاكها المطلقون على حسب المألوف لدى

<sup>(1)</sup> M. Fortes and E.E. Evans, op. cit p p. 96-98

وقد رأى الرعماء - الذين كانوا - تى ذلك الحين بميلون إلى جانب الإدارة أكثر بما يميلون إلى جانب السياسيين - أن هذا التشريع اعتداء مباشر على حقوقهم ووسيلة لحرمانهم بما تسكشف لهم أخيراً كصدر هام للدخل . . . . أما السياسيون الذين لم يحدوا لهم منفذا إلى المجلس التشريعي أو وظائف الحكومة المحلية فقد ثاروا ضد هذا القانون الذين إعتمدوا أنه يمكن أن يؤدى إلى إستيلاء الحكومة القائمة على أراضى الشعب بالجلة وكان المثقفون يرحبوا بأى قانون يصدر صحيحاً وبهدف لمنع استيلاء الزعماء بصفة غير مشروعة على الأموال المدفوعة مقابل الامتيازات لولا أن الادارة إعتدت على حقوق الجماعة كلها بجعل ملكية الأرض للناج وكانت التيجة أنه لاول مرة ف تاريخ المستممرة إتحد الزعماء مع الدياسيين ضد الادارة - التي إضطرت في الربخ المستممرة إتحد الزعماء مع السياسيين ضد الادارة - التي إضطرت في النهاية الى سحب قانون الأراضي

لسنة ١٨٩٧ وكان من أهم النتائج التي ترتبت على حدوث التذمر بسبب قانون الاراضي أن قامت في أكرا جمعية حماية حقوق الوطنيين ضد الاسترقاق و تسكونت لها فروع في الحال تقريبا بكل من ولاجوس، و فريتون ، Kree Town ، فليس كالارض شيء يمكن أن يثير مشاعر الافريقيين بشدة و بحرك عواطفهم لابها مصدر كل ثروتهم ورفاهيتهم في العالم الحديث . . . . وقد كانت هذه الجمعيات إقتصادية في أساسها بقدر ماكانت سياسية في انجاهها واستطاعت ببساطة أن تحرك جميع مشاعر العداء المكبوتة لدى المهنيين ضد الادارة وخاصة فيها يتعلق بالشئون السياسية . . . واستمرت المعركة على هذا النحو لدرجة أن كل الساحل الغربي لافريقيا بدأ يعبر عن مخاوفة من نوايا الحكومة البريطانية بالمنسبة للاراضي الافريقية (١).

و يجب ألا ننسى أن تورات و المندى ، وو والتمنة ، بسيراليون سنة ١٨٩٨ كان سببها الى حد كبير المحاولة الخاطئة هنا أيضاً لمد النفوذ المحاولة الخاطئة هنا أيضاً لمد النفوذ المحاولة الخاطئة هنا أيضاً لمد النفوذ البريطانى فى الاقاليم الداخلية بسيراليون بعد اعلان المحمية سنة فى جمها انها تعنى أن الادارة قد أصبحت المالك المطلق لاراضيهم وأنهم تحولوا الى مستأجرين لدى الناج ومن ثم يطالون بدفع الايجار مقابل شغل مساكنهم ولا حاجة بنا لا طالة الحديث عن المذابع وسفك الدماء بالجملة التى صاحبت هذه الثورات ولا عن عنتلف الاساليب التى ذكرت كتمليل لها منذ ذلك الحين... وقد تجددت مخاوفهم بعد نحو ست سنوات بعدار حاول المعدوان الاجنى ... وقد تجددت مخاوفهم بعد نحو ست سنوات بعدار حاول

<sup>(</sup>١) قوامي نكروما : اني أتحدث عن الحرية . مرجع سابق ص ١٣٦

أحد المستثمرين البريطانيين سنة ١٩٠٤ أن يستولى على , فربتاون , على أمل تحويلها الى مزرعة . . . أما في ليجيريا فلم يحدث شيء منذلك حتى سنة١٩٢٦ عندما قدم اللورد . بفرهولم ، اقراحات ملحة للاستبلاء على مساحة كبيرة من الاراضى النيجيرية وتحويلها الى مزرعها مقابل خمسة ملايين جنيه استرليني وقد نشبت الاضطرابات بسبب الارض في هذه الظروف واتخذت شكلا جماعياغير يتوقع واختلطت مسائل الارض بمسائل السياسة تماما واضطرت وزارة المستعمرات لان تشكل لجنة برلمانية للتحقيق سنة ١٩١٠ باسم لجنة أراضي غربي افريقيا وذلك لبحث جميع المشاكل الخاصة بالارض والادارة سواءفى ظلاالوطن أو فيما يتعلق بالتشريعات التي صدرت في هذا الشأن بواسطة حكومات غربي إفريقيا ... وفي سنة ١٩١٧ نشر تقرير اللجنة التي ذكر فيها المحققون أغلب ما ورد في الفقرات الأولى من هذا الفصل بالنسبة لنظام الملكية الوطني وعلى ذلك فقد أثبتت اللجنة بطربق غير مباشر أن حكومات غربى إفريقيا حينئذاك لم تكن مدركة تماما للمبادىء الاساسية لنظام الملكية الوطن فى غربى إفريقيا ولا المشاكل الني تثيرها التشريعات التي تضمها في غير فطنه أحيانا من أجل تحقيق أهداف مرغوب فيها غالبا . . وقد رأينا فيما سبق كيف أن الارض كانت السبب فى إتحاد القوى السياسية لاول مرة على نطأق الساحل عن طريق جمعية حماية حقوق الوطنيين ضد الاسترقاق التي إزدهرت وقد أثمرت المطالب السياسية والفكرية التي نادي بها المؤتمر الوطن لغربي إفريقيا فما بين سنتي ١٩١٩، ١٩٢١ ، (١) كذلك قامت حركة إقتصادية مشتركة من جانب زراع السكاكاوفي ساحل الذهب ونيجيريا عامي ١٩٣٧ ، ١٩٣٨ وهي حركة مناصره منتجي

<sup>(</sup>۱) د . محمود متولى : النطور الإقتصادى فى نيجيريا . مرجع سابق ص ه به

المكاكاو الشهيرة بقصد إجبار الاتحاد التجارى الأوربى المسمى باتحاد تجارغرب إفريقيا على أن زراع السكاكار فى غربى إفريقيا لم يكونوا مع ذلك سوى مجرد فلاحين لا يملكون سفنا خاصة لنصدير منتجاتهم إلى العالم الخارجي. . وكانت الشركات الأوربية تباشر إحتكاراً حقيقيا لا بالنسبة لشراء السكاكاو فى غربى إفريقيا فحسب بل كذلك بالنسبة لبيعه فى السوق العالمي . . . وهى تشرى السكاكاو من الزراع الإفريقيين مباشره أحيانا وعن طريق الوسطاء الافريقيين فى أغلب الاحيان . وعلى ذلك فقد كان الاتحساد التجارى الأوربي يتمع بما يسمه الاقتصاديون احتكار الاقلية .

ور ماكانت هذه الحركة من جانب زراع الكاكاو الإفريقيين هى الى أدت إلى قيام النظام الجديد الشراء بالجلة عن طريق بحالس النسويق الى شجمتها حكومة العمال البريطانية فيما بعد وام يقتصر التنظيم الجديد على الكاكاو بل امند في نيجبريا إلى إنتاج و تصدير زيت النخيل ولبه والقطن والفول السوداني . . . . وأنشت لذلك أربعة بجالس التسويق في نيجبريا بعد قيام الاتحاد سنة ١٩٤٥ . أصبحت المجالس الاربعة إقليمية مع بقاء المجاز المركزي التسويق . وقد كان من أهم مزايا النظام الجديد المسويق محصولات غربي إفريقيا أن قضى على احتكار الاقلاء المجميات النماونية في جميع أقاليم غربي إفريقيا البريطانية منذ سنة ١٩٣٠ أبنت هذا النظام أنه أكثر صلاحية من سابقة أيضاً . فني كثير من الحالات حلت الجميات على الوسطاء القدامي التأبين المشركات وأصبحت تقوم بالوساطة بنفسها الجسيات على المتعالمة أنه أكثر مسابقة أيضاً . فني كثير من أخطر أسباب المنطواب السياحي المتعلقة بالارض واستغلالها في غربي إفريقيا أما في شرق الوضع يختلف عماما . . . وقدسبب وجود جماعات كبيرة من المستوطنين الموضع المنافقة ما أمن . . . وقدسبب وجود جماعات كبيرة من المستوطنين المنورقية ما المنافقة من المستوطنين المنورقية من المستوطنين المنافقة من المستوطنين المنافقة مناما . . . وقدسبب وجود جماعات كبيرة من المستوطنين المنورة عناف عمل المنافقة مناما . . . وقدسبب وجود جماعات كبيرة من المستوطنين المنورة عناف عمل المنافقة من المستوطنين المنورة من المستوطنية المنافقة من المستوطنية عندية المنافقة من المستوطنية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة منافقة المنافقة الم

كثيراً من النعقيدات. والنظام الذى سبق وأن شرحناه فى بداية هذا الفصل هو نفسه المطبق فى مجتمعات شرق إفريقيا ذات النظام الزعامى مع ما تقضيه الظروف من اختلاف.. وفى المجتمعات غير الزعامية فى أوغندا وفى كينيا تقوم حيازة الآرض على أساس العائلة أيضاً وفى الفالب تنولى مجالس المكبار المكبار المحلية أو الملجان النابعة لها الإشراف على الاراضى الحاصة بالجماعة مثل غابة المبادة والبسنان المقدس وأرض السوق والاراضى العذراء التي لم توزع بعد ومكان الزعيم يشغله فى هذه المجتمعات مجلس الكبار أما فيما عدا ذلك فبادى ملكية الارض السائدة فى المجتمعات غير الزعامية . (1).

وعندما فرضت الحماية على أوغندة في الأول من يناير عام ١٩٠٠ تضمنت الانفاقات الني عقدت بين حكام البلاد وبين الحكومة البريطانية نصوصاً تحمى الأرض الإفريقية من الإنتقال بالحملة إلى أيدى الأجانب(٢).

ولكر هذه الانفاقات كان من نتائجها أيضاً أن تجزأت الملكيات الرطنية إلى ما تسمى فى الوقت الحاضر أراضى و الميلو ، وعاصة فى بوجندا، وقدأ جرى على نطاق واسع فى السنوات الاولى من هذا القرن قياس قطع من الارض واصدار صكوك تمليك لاولئك الذين ادعو ملكيتها وكانت النتيجة أن دخل عنصر الفردية فى ملكية الارض إذ أصبح حملة صكوك التمليك يعتبرون أنفسهم ملاكا بصفة مطاقة على حسب المفهوم الإنجليزى . وبذا فقد ظهرت فى أوغندا فى السنوات الاولى من هذا القرن قياس قطع من الارض واصدار صكوك تمليك

<sup>(</sup>۱) محمود الشرقاوى: ميلاد إفريقيا . دار الكرنك ١٩٦٢ ص ٧٠ – ٧١ (٣) ل . وهو لينجزورث : الاسيويون في شرق إفريقيا ترجمة عبد الرحمن

صالح ــ سلسلة الفكر العالمي ـــ سبتمبر ١٩٦١ ص ٨٨

لأولئك الذين إدعوا ملكيتها وكانت صورة .صغرة .ن حركه تملك الاراضى الممامة التي قامت في إنجلترا في القرن الـ ١٦ و تحول كثير منالاراضى التي كانت علوكة المائلات أو المجماعة إلى أملاك فردية في أيدى أشخاص معدودين . . . وهذا موضوع واسع في دراسة تفاصيله ولكن في النهاية يمكن القول أن الملكية الفردية لم تناح لكل الاوغديين إنما لأشخاص معدودة منهم .

على أن هناك حقيقة يجبأن نذكرها وهي أنالمستوطنين الاجانب لم يملكوا من الاراضي بأوغندا إلا قدراً محدوداً جداً وقد كان للاجانب فقط فيأوغندة حتى سنة ١٩٥٣ . ثلاث مزارع فقط إنذان يملكانها أسيويان وهذا بالطبع يحب أن يؤخذ فى الاعتبار عند محاولة تقييم موقف المعارضة الذى وقفه الوطنيون ضد الأسيويين في أرغنده لأن مؤلاء كانوا قرب حصول أوغندا على استقلالا يملكون الكثير من الاراضي ويسيطرون بصورة احتكارية مع الاوربيين على تجارة القطن المزدهرة في أوغندة وكان الأسيويون يملكون المحلج الوحيد في أوغندة وأندرو كوهين ، ولكن بنسبة ضئلة .... وعند ما يضف المره هذه المسألة إلى مسائل الوظائف المدنية والصناعية والنجارية والعلاقات الشخصية بين الاسيويين والإفريةيين في أوغندة فإنه لابد وأن يدرك شيئًا من كنة التوتر السياسي القائم بين الطرفين والمذى كان لابد أن يظهر تأثيره فى المستقبل ولعل فىهذا تفسير كامل المخطوة التي إتخذما الرئيس وعيدى أمين وفي أوغندة بإتخاذه قراراً بطرد الأسيويين وترحيلهم من أوغندا في ديسمبر سنة ١٩٧٢ . وفي كينيا حيث توجد أكبر نسبة من العناصر المستوطنه في شرق افريقيا بلغت مشاكل الأرضأقصي درجة من الحدة ... فمنذ بدء وصول المستوطنين وذلك الجزء من جبل كينيا المسمى في الوقت الحاضر بالاراضي الرتفعة البيضاء محجوزاً أغلبه لإقامة الاوربيين

واستيطانهم في المستقبل(١) .

ومن المستحيل أن يدرك المرء كيف تبلورت السياسة الاستعمارية بالنسبة لكينيا في صورة حكم أجنبي يمنع ستة ملايين إفريق من مشاركة المستوطنين الاوربين في استفلال أجود الاراضى في كينيا ... وإن أخطر أسباب الحلافات المنصرية في كينيا وخاصة بين الافريقيين والاوربين ذلك الاحتكار الذي يتمتع به الاخيرون بالنسبة للأراضى المرتفعة البيضاء ولقد كتب وجومو كينياتا، كتابه الوحيد بامم وأمام جبل كينيا ، ليمثل التحدى والامل في نفس الوقت .

وقد كان أشد ما يضايق الافريقيين قبيل إندلاع ثورة الماوماو سنة ١٩٥٣ هو وجود المستوطنين البيض فى بلادهم واحتكارهم لتلك المناطق التى تعد من أخصب البقاع فى كينيا وأن الكنيرين من مواطنيهم يضطرون للممل لدى أصحاب المزارع الأوربيين من أجل أجر تافه لا يتعدى أحيانا ٣٠٠ شلنا كينيا مع بعض المنح الصنيلة مثل كيس صغير من الأرز وهذا كل ما يحصل عليه أولئك الذين كان آباؤهم وأجدادهم يملكون أغلب الأراضى التى يشتغلون فيما م. . . وقالوا أيضا أن الأوربيين حصلوا على الأراضى مقابل أثمان زهيدة دفعت إلى المسلاك

(۱) جاء في تقرير اللجة الذي أصدرته في ۱۳ يونيو سنه ١٩٥٥ أن عدد السكان الافريقيين في كينيا يباغ خمسة ملايين، ٣٠٠٠ ألف نسمة وأن عدد السكان البيض وأغلبهم من البريطانيين مقداره = ۴٪ ألف نسمة أى أن نسبتهم تقل عن ١ / وأن هؤلاء يتمتمون بكل الامتيازات ويتحكون وأجودالاراضي وأن هذه النسبة تميش على مساحة قدرها ١٢ ألف ميل مربح بيها الوطنيين يهيشون على مساحة ٢٠ ألف ميل مربع من الاراضي الباقية التي تعرف باسم أراضي التاج وهي أراضي رديئة وعرة والماء فيها قليل .

Š

الاصليين .. وأنه لمما يهز المشاعر حقا أن يؤجر هؤلاء العمال في المزارع وكلمم ثقه وأمل في أن تلك الاراضى التي ما زالوا يعتبرونها أراضيهم سوف تعود إليهم ... أو إلى أبناءهم في نهاية الامر ... وعلى ضوء هذا الموقف العاطني من جانب الافريقيين في كينيا تجاه الاراضى المرتفعة البيضاء يجب أن ينظر أولئك الذي يحاولون فهم وجهة النظر الافريقية إلى حركة المالو الناو والنتائج الحطيرة التي أحدثتها في شعب كينيا .

عديد مناطق معينة للا مالى جدباه فى معظمها اعتمد الافريةيون فى
 زراءتها على أسلوب الزراعة المتنقل البدائى .

 عدم توافر رأس المال والمعدات الآلية الحديثة لدى الافريقيين والتي لا يمكن بدونها مباشرة الزراعة على نطاق واسع أو الانتاج الافتصادى في العصر الحاضر.

٣ — أن المناطق الذي يزرعها الافريقيون ويبذلون فيها جهدهم مع عدم كفاية العوامل المادية لطرق الزراعة الذي يتبعونها كانيمكن أن تعطى محصولات أفضل لو كانت أراضيها خصبة . . . وطالما أن السياسة المتبعة بالنسبة للاراضى المرتفعة البيضاء تقضى بحجزها للبيض يقيمون فيها ويزرعونها وحدهم فإن الافريقيين استمروا في اعتقادهم سواء خطأ أو صواب أن جميع متاعبهم الاقتصادية المتملقة بالارض مصدرها الى حد ما حرمانهم ظلما من الاراضى المرتفعة البيضاء الخصبة . . . وقد ظلما لأحوال في كينيا بهذه الثورة حتى انتصرت المستمعر على الرحيل وأعلنت كينيا جمهورية مستقلة ١٩٦٤ م الثورة وأجبرت المستمعر على الرحيل وأعلنت كينيا جمهورية مستقلة ١٩٦٤ م

(۱) بلغت مشاكل الا رض فى كينيا درجة من التعقيد استدعت تشكيل لجنة تحقيق بعد بضعة شهور من قيام ثورة ، ماو ماو ، لبحث الموقف على الطبيعة وكتابة تقرير عنه . . وأسفر ذلك عن صدور تقرير ، كوت ، بشأن حيازة الا رض فى شرق افريقيا سنة هه ١٥ وهو بضم عدداً من التوصيات البعيدة المدى بهدف الاسراع فى عملية توزيع الحقوق المتعلقة بالارض على الا فراد وتسجيلها بأى شكل وأهم من ذلك فتح بعض أجزاء محدودة من الا راضى المرتفعة البيضاء أمام الزراعين الافريقيين .

•

## الباب-إنخامس الوحدة الافريقية

١ — مؤتمرات الوحدة الافريقية .

٢ -- تصاريح الوحدة .

٣ — مجموعة مالاجانى — برازاڤيل — الدار البيضاء .

٤ – دور مصرفى الوحدة الافريقية .

۲۷۳ ( إفريقيا – ۱۸ )

إن الوحدة الافريقية هي طريق الأمل للشعوب الإفريقية ليس فقط لمتحتل إفريقيا مكانتها تحت الشمس ولكن لكى تعوض إفريقيا تخلفها على المدى الطويل وتبدأ حياة جديدة من أجل مرحلة الاستقلال الافتصادي .

وفكرة الوحدة الإفريقية ليست من مبتكرات المستعمرين فى قارتنا وأن سعوا إلى تحقيقها بوسيلة أو أخرى بهدف السيطرة على أكبر بجموعة من الأقاليم الإفريقية الى تخضع لنفوذهم أو احتلالهم أو احتكارهم السياسى والاقتصادى والعسكرى .

والوحدة الإفريقية تعود بصفة أساسية إلى ما يفرضة الواقع الناريخي على القارة رغم ما قد يحاول بعض مؤرخي الغرب أن يرجعها إلى المستعمر الغربي . تماماً كما يحاول البعض إرجاع جذور الوحدةالعربية إلى رغبةالمستعمر سنة ١٩٤٣ في السعى لتحقيق نواه لوحدة عربية بين الدول العربية المستقلة وثبت أن جذور الوحدة العربية هي دوافع عربية صيمة وحتمية تاريخية يسمى لتحقيقها المجتمع الموحدة العربية من راجع تاريخ القارة يحدأصوات الشعوب الإفريقية ونداءات رحماتها على تفاوت تعاليمهم وأهدافهم ونزعاتهم تطالب بالوحدة مهما كانت النائج .

وليست الوحدة الإفريقية اصطلاحا محدداً لصورة ممينة أو اشكل من أشكال الوحدة التي يعرفها رجال القانون والسياسة . وإنما يجب أن نؤكد أن

دافع الإفريقيين إلى الوحدة هو غير دوافع غيرهمالوحدة في قارات أخرى وذلك بسبب ما قاسته الشعوب الإفريقية من الاستمارالاورين في الحربوالسلم بحيث يحملها تقشيت بالتجمع الوطني لتتحقق لها القوة والسيادة التي لا تتحقق من خلال الفرقة والتمزق والتخلف .

وقد وصف أحد الكتاب الملونين وهو « بيتر إبراهامز ، صوت الوحدة الإفريقية بقوله(١٠ :

, إفريقية إنها شيءصفير يشبه القلب
و إنها قلمي
و قلب كل فرد منا معشر السود
و إننا لاشيء بدون إفريقية
و وطالما أنها ليست حرة فإننا لسنا رجالا
و ومن أجل ذلك يجب أن تحررها أر نموت
و وحتى تحافظ على حياتها لابد من أن نتحد
و وحتى نواجه المستممر بجب أن نكون
و يوتى نواجه المستممر بجب أن نكون
و يوتركنا نعيش

و پیدا و افوق أرض قارتنا نعوض . سمداء فوق أرض قارتنا نعوض

, مافات ونبنى بالأمل مستقبل أولادنا

, تلك هي أمنياتنا ولن تنحقق إلا

. بالوحدة الإفريقية ،

<sup>(1)</sup> Ina Corinne Brown, The story of The American Negro, New York 1959, p.p. 136-137

بإختصار تلك هي أهداف الوحدة الإفريقية ."

و تقوم فكرة الوحدة الإفريقية بين الدول الإفريقية على أساس من النحرر والمساواة والتضامن مستمدة جدورها من الذكريات المشتركة لمبود السيطرة الاجنبية والاستغلال الاوربى ومن الشمور الحادبالتخلف الاقتصادى والاجتهاعى وعدم المساواة الدولية ومن الطموح إلى مزيد من التقدم والرفاهية واستمادة مكانتها في مصاف الدول المتحضرة.

وفكرة الوحده الإفريقية لم تبدأ في أرض الوطن وإنما بدأت في أرض المهجر في العالم الجديد ... وفي المرحلة الأولى الظهور الاتجاه نحوالوحدة الإفريقية استق سكان إفريقيا الافكار التي تدور حول هذا الهدف بعد دراستهم التي تلقوها في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا فيما بعد وذلك في الفترة مابين منتصف القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين (1)

(۱) لقد ظهر فيما بعد أن هذا الحنين العاطني لوحدة تامة بين زنوج الدنيا الجديدة وزنوج إفريقيا ليس أمراً يمكن تحقيقه باستمرار . ولقد نشأت فيما بعد هوة لايمكن عبورها بين الإفريق الذى شتت من وطنه وبين إفريقى القارة ولكن الحافز العبيمي بحو إظهار الشخصية ومحاولة الازدواجية التي تتمثل في وجود زنجي أمريكي وزنجي إفريقي يعد حافزاً قوياً.

كولين ليجوم: [ ترجمة أحمد محمود سليان ( مراجمة الدكتور عبد الملك عودة )] الجامعة الإفريقية : الدار المصرية للتأليف والنرجمة ـــ سلسلة دراسات لمفريقية ـــ سنة ١٩٦٦ سر ١٤

وإذا كانت فكرة الرحدة الإفريقية \_ أو أى صورة من صور الوحدة الإمال شعوب معينة \_ يمكن ترجمتها إلى معنى حرف مواز لها هو جامعة الدول الدول الإفريقية فإنه يسهل علينا تقبع حركة الجامعة الإفريقية منذ أوائل القرن المشرين وحتى ظهرت إلى الوجود فسكرة الوحدة الإفريقية بشكل تجسيدى فيما عرف باسم منظمة الوحدة الإفريقية سنة ١٩٦٣ وانخذ مركزاً لها أديس أبابا.

مؤتمر الجامعة الإفريقية الأول: -

دعى إلى عقد هذا المؤتمر محام من ترينداد وه. سيلفيستر ويليامز ، سنة مدى إلى عقد هذا المؤتمر في لندن وقد وجه المؤتمر في ختام جلساته النماساً للملكم فيكتوريا من أجل مساعدة الإفريقيين في جنوب إفريقيا وروديسيا هلىأن تخفف حدة النفرقة العنصرية فيها ولقد كتب مستر و چوزيف تشمير لين ، رداً عليهم بقد ل فهه : ...

, إن حـكومة جلالة الملك الن تهمل مصالح ورفاهية الاجناس الوطنية ، والواقع أن أول صاحب صبيحة للوحدة الإفريقية — أو الوحدة الزنجية بمعنى أدق — هو الدكتور ، أ . نور جهارت دى بوا ، (١) فقد قال فى سنة ١٨٩٧ : ، أنه إذا كان للزنوج أن يصبح لهم دور فعال فى التاريخ العالمي فلا يكون ذلك إلا عن طريق حركة زنجية عالمية ،

وقد حضر ددی بوا ، مؤتمر لندن سنة ١٩٠٠ وقال قولته المشهورة : ــــ

<sup>(</sup>١) توفى في غانا عام ١٩٦٣ .

Elliott M. Rudwick, : M. E.B. du Bois study in Minority Group Leadership, New york 964 P.36.

 د إن مشكلة القرن العشرين هي مشكلة السياسة الحاصة باللون والتي تحدد العلاقة بين الاجناس الملونة والبيضاء في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا والجزر ، .

وبدأت منذ ذلك المؤتمر حركة الدعوة للجامعة الإفريقية تأخذ خطا حشيثة ولكن الذى يلاحظ على الفترة التالية لمقد المؤتمر هو سيطرة شخصان رئيسيان هلى فكرة الجامعة حتى الربع الأول من القرن العشرين ، هذان الشخصان هما الدكتور ولم دى بوا ، وماركوس أوريليس جارفي م١٠٠ .

وكان دى بوا ، وجارفى منافسين عنيدين ، إلا أن كلا من الرجاين يعتبر طرازاً نموذجياً للزعماء الإفريقيين واتجاهاتهما إنجاهات وحدرية بدرجة عميقة . وقد ظل دى بوا الاكثر من عشرين سنة يقوم بتحرير صحيفة ، الكريرس ، وهي الجريدة التي كانت منهلا قيماً لافكار الجامعة الإفريقية . أما جارفى فقد فام بإنشاء رابطة عالمية لتحسين أحوال الزنوج وذلك بدعو تةجاهير زنوج الدنيا الجديدة إلى المودة إلى إفريقيا(٧)

(٠) كان دى بوا زنجيا ذا دم مختلط فخوراً بدرجة كبيرة بأجداده الهولنديين والفرنسين على الاخص لاعتقاده أنه من سلالة أثبراف الهيجونوت أما جارفى فكان أحد زنوج جمايكا وكان جارفى مثيراً مزهوا للدهماء بينها كان دى بوا رجلا ألممياً مغروراً شائكاً أنانياً ويتجنب عن عمد الدعوات الجماهيرية ، وطالما سخر جارفى من ددى بوا ، لكون الاخير من الجنس الابيض ورفض التعارن مه في .

(٢) لم تكن حركة جارفى التى يدعو فيها إلى العودة إلى إفريقيا إطلاقا هى أول حركة ولا آخر حركة من نوعها فإذا رجمنا إلى هام ١٧٨٨ وجدنا أن

وقد قاوم دى بوا هذه الفكرة بشدة ووضع فى مقابل هذا هدفه المزدوج — الإنهاض الروحى الشعوب السوداء فى البلادالتى اتخذوها موطناً لهم بالترابط مع قارة إفريقية مستقلة متحررة .

وفى هام ١٩٢٠ أسس و جارنى ، إمبراطوريته الزنجية فى نيويورك ودعا إلى اجتماع دولى كبير أطلق عليه البرلمان الاسود الاول وأعلن نفسه رئيسا مؤقتا لإمبراطورية عنصرية فى إفريقيا و تعاون مع جماعة و كوكاوكس كلان ، التى شاركنه آراءه فى إجلاء جميع الزنوج(١)

المؤتمر الثاني للوحدة الإفريقية : --

عقد المؤتمر الثانى للوحدة الإفريقية برياسة الدكتور « دى بوا ، فى سنة ١٩١٩ فى باريس وفى ذلك المؤتمر صمم « دى بوا ، على أن تقوم إفريقيا بنفسها وبطريقة ما بمرض شكاراها على كافة دول الىالم ،

وقد أسفر المؤتمر الثانى عن , إتخاذ قرار مصهب لم يتعرض فى أية فقرة من فقرا ته لحق الإفريقيين فى الاستقلال بل إن الافكار التى انطوت عليها دعوة الوحدة الإفريقية لم تحقق أدنى تقدم ولعل ذلك يعود بصفة أساسية إلى أن

الزنوج الاحرار بحثوا عن إمكانيات الحروج إلى إفريقيا وفى سنة ١٨١٥ أخذ القبطان الاسود و بول كوفى ، جاعة ،ن الزنوج إلى سيراليون وفى سنة ١٨٧٧ تكونت الشركة المساهمة للخروج إلى ليبريا من كارولينا الجنوبية .

<sup>(</sup>١) مات جارتى فى لندن سنة . ١٩٤ بعد أن قضى فى السجن فترة طويلة تتيجة لوقوع، فى ورطه بعد أن بدد أموالا جمها لنقل الزنوج إلى إفريقيا ومن المهم أن ندرك أن جارتى لم تطأ قدمه أرضر إفريقيا إطلاقا .

الوعى الإفريقى فى ذلك الوقت كان وعيا مفقوداً بسبب السيطرة الاستمارية المنزايدة والتى ازدادت قبضتها لرغبتها فى تعويض ما فقدته فى الحرب من ثروات ومعدات.

وحيمًا وصل دى بوا ، إلى باريس أعان أنه ، على إفريقيا أن تسمع شكواها للعالم ، وقد ساعد دى برا فى ذلك المؤتمر مسيو ، بليز ديان ، مندوب السنفال والذى كان صديقا حميم لكلنصو — رئيس وزراء فرنسا فى ذلك الوقت — ولقد قال كليمنصو ، للبيز ديان ، لا تمان من المؤتمر ولكن سر فى طريقك قدما ،

ولقد ضم المؤتمر خمسة وسبعين ممثلا ولقد أعان المؤتمرضر ورة إيجادةوا نين دولية لحاية الوطنيين وضرورة وضع الآرض تحت الوصاية ومنع استغلال رأس المال الاجنبى وإلغاء الرق وعقوبة الاعدام والحق فى التعليم وفى النهاية أصر المؤتمر على أنه يجب أن يكونالوطنيين فى إفريقيا حق الاشتراك و الحكومة بمجرد أن يسمح تطورهم بذلك (۲).

### مؤتمر الجامعة الإفريقية الثالث :

عقد المؤتمر الثالث في لندن وأكلت بقية الاجتهاعات في بروكسل سنة 1941 وكان المطلب الرئيسي الذي طالب به الجنس الزنجي «ن طريق الطبقة المفكرة المستنبرة The New Eite هو إقامة حكم ذاتي محلي للجماعات المتأخرة يزداد باطراد كلما ازدادت خبرتهم ومعرفتهم حتى يصبح حكما ذاتيا تاما في نطاق عالم يحكم نفسه بفصه .

<sup>(</sup>١)كولين ليجوم : المرجع السابق ص ٣٢

وفى خطاب د دى بوا ، فى المؤتمر الثالث قال .(١)

د إن أول مبادى الحدكمة فى العلاقات بين الآجناس هو إيجاد هيئات سياسية بين الشعوب المغلوبة على أمرها: ومنالواجب أن تعم شريمةالديموقراطية العالم كله ، والتوكيد هنا منصب على العلاقة بين الاجناس وعلى الديموقراطية وعلينا أن نتذكر أن ذلك كان سنة ٢٩٨١ .

## مؤتمر الجامعة الإفريقية الرابع :

عقد المؤنمر الرابع اجتهاءين منفصلين فى لدن ولشبونة عام ١٩٢٣ وقد حضر اجتماع لندن ه . ج . ويلز ، هارولد لاسكى، لورد أوليفيرونلقى المؤتمر رسالة تشجيع من ، وامزى ماكدونالد ، وكان أهم مانادى به هذا المؤتمر هو ، أن يكون للافريقيين صوت فى حكرمات بلادهم ،

وفى البلاغ النهائى لهذا المؤتمر جاءت الفقرة التالية : ـــ

و إننا بالاختصار نطالب أن يعامل الجنس الاسود فىالعالم كله كبشر و ايس
 ف استطاعتنا أن نرى طربقا آخر السلام والتقدم ،

أما عن آخر المؤتمرات التى دعا إليها الدكتور و وليام دى بوا ، مباشرة فقد عقد في نيويورك عام ١٩٢٧ وفي مذا المؤتمر نلاحظ شيئا هاماوغريبا ذلك أنه بلاشك أن الكثير من المؤتمرات السابقة عقدت فوق أرض استعمارية بل فوق أرض الدول التى تستنزف أفريقيا وشعوبها كما أن هذه الدول كانت تدرك تهاما أن من مصلحتها امتصاص غضب الشعوب الافريقية بإحتصان هذه الافكار حتى لاتتلقفها الحركة الشيوعية الدولية فتصنع منها بؤرة للثورة الدءوية صد الوجود الرأسمالي ق إفريقيا .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٣ ــ ٣٤

ومن عذا المنطلق والواقع السياسى لم يسكت للشيوعيون أيضا بل اعتبروا عقد مثل هذه المؤتمرات فوق الارض الاستمارية طمن لحركة الحريه وتمثيليات عماك ضدالشموب الإفريقية ولما حاولت حركة الشيوعية النفافل في هذه المؤتمرات والسيطرة عليها وفشلت هذه الحركة الشيوعية في أن تنال غرضها بدأ الشيوعيون يشيعون أن هذه المؤتمرات تعبر عن قومية الطبقة البورجوازية وبدأت الدعايات الملفقة ضدجدوى هذه المؤتمرات، ولقد كانموقف معظم الشيوعيين البيض بالنسمة للنظات الوجهية موقفا يتسم بالازدراء إذ لم يكن في إستطاعتهم السيطرة على هذه المنظات ومن تمم فإنهم يسمون إلى القضاء عليها من الداخل.

والواقع أن تحليل هذه المؤتمرات يحملنا نؤكد الآتي: –

وأن معظمها فى غيبة الإفريقيين أنفسهم وأن الدهوة جاءت من الخارج وأنها اقتصرت فى أقدى أمانيها على مشاركة الإفريقيين للحكم الذاتى والدعوه التي نادت بها معظم هذه المؤتمرات كانت متمشية مع أبسط ما ينادى به المستممر نفسه وهى تطوير قدرات الافريقيين حتى يتمكنوا من المشاركة فى الحكم.

لم تناد هذه المؤتمرات بالاستقلال النام أو الحرية المنشودةللافريقيين
 لم تضع هذه المؤتمرات خططا المثورة ضد المستعمر أو تنادى باستعمال
 العنف وتمكوين منظات ثورية وإنماكان السلم رائدها فى طلب ما تريد .

كان أحد الاسباب التي دعت إلى عقد هذه المؤتمرات هو محاربة النفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا وروديسيا .

ه -- أن هذاك هدف غير واقعى ساعدت عليه الدو لالاستمارية نفسهاوهو
 ترحيل سكانها الذين هم من أصول رنجية إلى إفريقيا(١)

 <sup>(</sup>١) محمد عبد العزيز إسحق: في قضية الرحدة الافريقية (نشأتها - تطورها مستقبلها) نهضة إفريقية العدد ٣٠ السنة الخامسة نوفع سنة١٩٦٧ ص٤

والواقع أن هناك ثيء مام يجب أن يتطلع إليه المؤرخون وهو أن الولايات المتحدة بدأت تنطلع إلى القارة الافريقية وبدأت تحتضن الحركات التي تدعو إلى تكتل هذه الشعوب ومن ثم يمكن اعتبار هذه المؤتمرات مقدمة أساسية للتدخل الامريكي لازاحة المستعمر الاوربي وان لم تكن أوربا نفسها فاهمة ذلك كله إلا فيا بعد .

ومع ذلك لا تنكر أن هذه المؤتمرات كانت دافعاً إلى بناء نسيج حركة الوحدة الافريقية (۱) وإلى عام ١٩٢٧ تتوقف مؤتمرات الجامعة الافريقية ثم تأتى ظروف الحرب العالمية الثانية وبذا يبدأ الحد الفاصل بين حركات الجامعة الافريقية القديمة والحديثة ولقد صارت بريطانيا المركز الرئيسي لازدهار أفكار الجامعة الافريقية بعد عام ١٩٣٩.

#### الاتحاد الفيدرائي الافريقي: --

فى سنة ١٩٣٧ تمكون مكتب الخدمة الافريقى الدولى كخلف لجماعة أصدقاء الحبشة الافريقيين الدوليين وكان من بينز عماء هذا المكتب و جورج بادمور ،، المسترك . ل . رجيمس ، ووالاس جونسون زعيم أتحاد عمال سيراليون وجومو كنباتا .

<sup>(</sup>۱) إن أحداً لا ينكر صدى حركة و جارفى ، وكتابات و دى بوا ، على وجه الخصوص فى أذهان ومشاعر بعض الإفريقيين الشبان الذين كانوا يطلبون العلم فى الولايات المتحدة وفى بربطانيا وقد ذكر الدكتور نكروما صراحة أنه تأثر بشخصية و جارفى ، كا أنه تبنى مشروع دى بوا لانشاء و دائرة معارف إفريقية ، ولكن هذا لا يعنى أن دوافع حركة جارفى وأفكار دى بوا كانت دوافع وطنية إفريقية أو أن أسلوب أى منهما وأهدافه تماثل دوافع وأساليب وأهداف

وفى سنة ١٩٤٤ إنضمت ثلاث عشرة منظمة خيرية وطلابية وسياسية معاً مكونة الانحاد الفيدرالى الاوريقى تحت زعامة مكتب الحدمة الإفريق ولقد وصف جورج بادمرر تطور حركة الوحدة الإفريقية فى ذلك الوقت بقوله : -

إن هذه المرحلة كانت من أكثر المراحل الحافزة والبناءه في تاريخ الوحدة
 لافريقية .

وفي أكتوبر سنة ١٩٤٥ دعا الاتحاد الفيدرالي للجامعة الإفريقية إلى عقد المؤتمر الإفريق العالمي السادس (١) إلى الاجتماع في مانشستر وقد حضر هدذا المؤتمر دي بوا وقواى تكروما ... والذي بدأ نجمه كرعيم إفريق وأكبر داعية لحركه الوحدة الإفريقية منذ ذلك الحين .. ولاول مرة يضم هذا المؤتمر الكثير من زعاء إفريقها الشبان ويقدم لنا مؤتمر مانشستر إيضاحات كثيرة للافكار المنطورة للجامعة الإفريقية إذ نجد للمرة الأولى التحدي السافر من جانب الزعاء .. ولعل ذلك يفسر لنا ما صنعته الحرب العالمية النائية من تجدد أفكار الإفريقيين ومن تحرك قومي ووطني بعد أن شارك الإفريقيون في صنع النصر للحلفاء .. جاء في هذا المؤتمر : ...

. إننا نطالب بالحسكم الذاتى والاستقلال لإفريقيا السوداء الذى يمكن أن تتمتع به حتى الآن الجاعات والشعوب فى هذا العالم الواحد السائر فى طريق الوحدة العالمية الحتمية ولا أكثر من ذلك . .

وبما لا شك فيه أن وجود عناصر ديناميكية داخل هذا المؤتمر قد أعطاه

(۱) إن جورج بادمور ، يدعو هذا المؤتمر بالمؤتمر الحامس لآنه يتجاهل مؤتمر سنة . . ، ، ، مؤرخاً المؤتمرات من أول مؤتمر عقده دى بوا في باريس سنة ١٩٠٨ ولكننا لا نرى معرراً لانكار المؤتمر الذي عقد في سنة ، ، ، ، ، فاعلية أكثر خاصة وأن المناخ الدولى كان ملائماً كما وأن الحلفاء شعروا بالحجل أمام الإفريقيين ليس فقط لما قدموه من مساعدات بل لآن الحلفاء شعروا في مرحلة من المراحل بضرورة إقناع الإفريقيين بالوقوف بجانب قضية الحربة والديموقراطية ضد الماوية والفاشستية وفي سبيل الإغراء قدموا وعوداً كانوا لايمكن التحلل منها في المستقبل بالاضافة إلى أن أوربا نفسها خرجت جريحة وشتان بين خروجها من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية تلك الحرب الاخيرة التي أمرزت قوتين جديدتين بدأتا تسعيان لتتوارى أوربا من أجل أن يسيطرا اسوباً على مقاليد السياسة العالمية .

وقد حضر المؤتمر المذكور أكثر من ٢٠٠ مندوب عن التنظيمات السياسية في مختلف أبحاء العالم ولاول مرة تبدأ بذور الفكر الاشتراكي تطرق أبواب النحرك الافريقي نحو الوحدة حيث أن المؤتمر رفض كل التوصيات ذات الصبغة الرأسمالية لحل المشكلة الافريقية وبداية تبنى السبيل الاشتراكي القائم على العمل الايجابي وتجنب سياسة العنف مع ملائمة ظروف كل موقع لهذا التطبيق الاشتراكي (١).

ولاول مرة يطالب المؤتمر الافريقيين بتنظيم أنفسهم داخل الاحزاب السياسية والاتحادات النجارية والتنظيمات الزراعية والجمعيات التعاونية كوسائل لتحقيق الحياة الاقتصاديه والتحرر السياسي .

ووجه المؤتمر بيانا إلى القوى الاستمارية فى كل مكان هاجم فيه احتكار رأس المال الاجنبىوأشار إلى أنالديمقراطية الاقتصادية هىالشكل الديموقراطى

<sup>(</sup>۱) د . محمود متولى : محاضرات فى التاريخ الافريقى الحديث مرجع سابق ص ۵۷ .

الذى تحتاجه افريقيا وأهاب بأهل المستعمرات فى كل مُكان ، المُقفين والعال والزراع والموظفين أن يواجهوا بشجاعة مسئولياتهم فى تحرير أنفسهم والقضاء شرور الاستعمار .

وانتهى المؤتمر بعد أن وضع برنامجا للقومية الافريقية لأول مرة ونتيجة لنوصيات هذا المؤتمر تكونت لجنة دائمة انتخبت سكرتيراً عاماً لها هو قوامى نكروما وتكونت لجنة سكرتارية خاصة بغرب افريقيا وانتخب نكروما أيضاً سكرتبراً لها :

ويعد هذا المؤتمر الخطوة العملية الحقيقية للوحدة الافريقية وذلك للأسباب النالية : ــــ

١ ـــ شارك فيه من أرض إفريقيا أبناء مخلصون.

الوحدة على أساس الشكوين والتنظيم للاسلوب العلمى للمطالبة بالاستقلال والجرية الاقتصادية .

بدأت الافكار التي اتخذت في شكل توصيات تأخذ طريق التطبيق.
 إ \_\_ في أول مارس أصدر نكروما العدد الاول من مجله ، الإفريقي الجديد ، وكان عنوانها الرئيسي , صوت إفريقيا التي إستيقظت ، وشعارها نحو , الوحدة و الاستقلال التام ،

ف نفس الوقت إستطاع جومو كينيانا إصدار بجلة أخرى في مانشستر
 تنطق بلسان المؤتمر الإفريق.

وهكذا يمتبر المؤتمر السادس هو بداية حركة البعث نحو الوحدة الإفريقية الحقيقية الواقعية والفعلية وبدأت الوجوء القديمةالتي كانت تسيطر علىالمؤتمرات السابقة تتوارى ويحل محلها وجوء شابه من داخل القارة نفسهاكما أن فسكره الوحدة بدأت تسيطر على أساس إطار افريقى متحدد وأصبحت الدعوه الرحيل الزنوج دهوه خيالية وإنما إتجهت رياح الجامعة الإفريقية لتكون من أجل إفريقيا وقد ظل الوضع كذلك حتى سنة ١٩٥٨ حيث كان ساحل الذهب قد استقل سنة ١٩٥٧ و بذلك وضع أول حجر فى زارلة الاستمارالاوربى فى الهارة وأصبحت غانا المستقلة هى قلمة الدعوة الموحدة الإفريقية خاصة وأن زعيمها الشاب كان هو أحدد أساطين الدعوة والمشاركين فعليا فى بناء حدركة الوحدة الإفريقية .

وأنتقلت لأول مرة فى التاريخ حركة الدعوة إلى الوحدة إلى أرض الوطن أى إلى أرض الوطن أى إلى أرض افريقيا نفسها وان كان ذلك لم يمنع أن تكون أجنحتها الثقافية والفكرية موجودة فى أوربا وفى العالم الجديد وفى الوقت الذى إنتقلت فيه جدور الجامعه الإفريقية إلى أرض جديدة كان لها برنامج فكر وعمل يمكن تلخيصه فى النقاط اللسعة الآنية: ...

 افريقيا الإفريقيين ويعنى هذا إستقلالا تاما لجيع إفريقيا ونبذا كليا الإستمار في جميع صوره بما في ذلك السيطرة البيضاء.

 ولايات متحدة إفريقية ومثلها الاعلى قارة متحدة إتحادا كليا عن طريق سلسلة من الاتحادات الإقليمية التي تربط الاقطار بعضها ببعض بشرط تقييد السياسة القومية.

٣ - نهضة افريقية تقافية تناخص فى إستقصاء الشخصية الإفريقية وفى التصميم على إعادة نشكيل المجتمع الإفريق إلى أشكاله الخاصة به على أن يؤخذ من ماضيه ما هو قيم ومرغوب فيه وجعله على إتصال وثبق بالأفكار الحديثة كا أن مسايرة المدنية الحديثة من الأمور التي تعاقى عليها أهمية كبيرة.

قرمية إفريقية تحل محل النظام القبل فى الماضى وفى هـذا مفهوم
 المولاء الإفريقي أوسع مدى من الدولة يسمو فوق الإرتباطات القبلية الاقليمية.

 الإيمان بالديموقراطية كأعظم وسيلة مرغوب فيها للحكم ديموقراطية قائمة على أساس منح حق الانتخاب لمكل فرد .

بند العنف كوسيلة من وسائل الكفاح وذلك ان لم تقابل الوسائل
 السليه للكفاح والعمل الإيجابي ــ بأعمال قم عسكرية .

منامن الشعوب السوداء في كل مكان وتحالف أخوى بين الشعوب الملوفة قائم على تاريخ كفاحهم المدترك عند السيطرة والاستمار .

ه - الحياد الإيجابي ويتلخص في عدم التورط كأطراف متحازين في سياسة القوى المكبري وعلى ألا يكون هناك حياد إيجابي في أي شيء يؤثر هلى المصالح الافريقيه.

وقد تخلل الفترة بين مؤتمر الجامعه لإفريقية الآخير الذي عقد في عام ١٩٤٥ وبين المؤتمر الآول الدولالافريقية المستقلة عام ١٩٥٨ حادثان هامان أولها تورة مصر الكبرى في ٢٣ يوليو سنه ١٩٥٢ ومؤتمر باندونج سنة ١٩٥٥ . ويحتوى كتاب وفلسفه الثورة ، بيانا عن دور مصر في إفريقيا يتضح فيها يلي : —

و إننا لانستطيع بحال من الاحوال ـــ حتى لو أردنا ـــ أن نقف بمعول عن الصراع الداى المحيف الذى يدور اليوم فى أعماق إفريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومانتى مليون من الإفريقين . لانستطيع لسبب هام وبديهى هو أننا

۲۸۹ (افریقیا – ۱۹)

إفريقيون، ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا نحن الدين بحرس الباب الشمالى القارة والذين نعترس الباب الشمالي القارة والذين نعتبر صلتها بالعالم الحارجي، ولن نستطيع بحال من الآحوال أن نتخلى عن مسئوليتنا في المعاونة بكل ما نستطيع على نشر النور والحضارة حتى أعماق القارة العذراء.

وان كان أنصار الجامعة الإفريقية لم يقوموا بدور حقيقى في مؤتمربالدونج إذكانت الحبشة هي الدولة الوحيدة الإفريقية المستقلة غير العربية الممثلة في المؤتمر ومع ذلك فإن تصريح وباندونج، صار بسرحة جزءا لا يتجزأ من الأفكار التي تدور حولها الجامعة الإفريقية.

وفي نهاية سنة ١٩٥٧ عقد في الفاهرة مؤتمر التضامن الإفريقي الأسيوى إلا أنه لم يحتق الحدف المنشود منه وفي عام ١٩٥٨ ( أبريل ) اجتمع في اكرا مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة الأول وكان عده الدول ثمانية فقط ( هي دول القارة المستقلة حتى حينه ولكن الذي حضر سبعة دول لأن جنوب إفريقيا لم تحصر هذا المؤتمر) وكانت إثنتان من هذه الدول السبعة فقط — غانا وليعيا - تنميان لافريقيا السوداء وخس دول تغلب عليها العروبة والإسلام هي مصر وتونس وليبيا والسودان ومراكش.

وقد الزم مؤتمر اكرا الدول الافريقية المستقلة بالاشتراك المباشر في تحرير القارة حيث أعلنت الدرل المجتمعة الحرب على الاستممار والتنديد بالسياسة المتبعة في جنوب افريقيا وأيدت كفاح جبهة التحرير الحزائرية تأبيدا تاما ومنذ ذلك الوقت أخمذ الكفاح ضد الاستمار يلقى تأبيدا مباشرا وتشجيعا من داخل إفريقيا .

ونتج عن هذا المؤتمر[علان الشخصية الإفريقيةواتخاذ سياسة الحيادالإيجابى بعيدا عن الحرب الباردة بين الكتلتين . وأوصى المؤتمر الدول الإفريفية أنه يجب عليها أن تتخذ إجراءات مشددة لاستئصال آثار النفرقة العنصرية فى دولهم حيثها تنشأ واتفق جميع الاعضاء على إحترام السيادة الصياسية والوحدة الآقليمية لبعضهم البعض وهلى حسم منازعاتهم إن وجدت بالترفيق والوساطة داخل المجتمع الإفريقي .

ومن المهم أن نؤكد أنه فى هذا المؤتمر لم تذكر فسكرة إنهامولايات متحدة افريقية ولا إتحادات إقليمية وفى اكرا أيضا عقد فى شهر ديسمبر سنة ١٩٥٨ مؤتمر للا حزاب السياسية الإفريقية تحت رعاية نكروما ولم تمثل فى هذا المؤتمر الحكومات الإفريقية ولذا سمى مؤتمر الشعوب الإفريقية .

وقد طالب مؤتمر الشعوب الإفريقية المذكور إقامة كومنولث من دول إفريقية حرة وبالطبع كان ذلك هدف الشعوب بينها لم يأت مثل هذا الهدف أبداً في أى من المؤتمرات التي عقدتها الحكومات .

وفى عام ١٩٦٠ عقد مؤتمر ثان الشعوب الإفريقية ثم عقد المؤتمر الثالث المشعوب الإفريقية في القاهرة سنة ١٩٦٦ (١٠).

على أنه فىالفترة بين انعقاد مؤتمر أكرا للشعوب الإفريقية ومؤتمرالقاهرة حرت أحداث عامة تدفع الوحدة الإفريقية قدما للامام من ذلك : ــــ

تصریح کوناکری: -

صدر هذا التصريح في أول مايو سنة ١٩٥٩ حينها إنفقت كل من غانا

<sup>(</sup>۱) أفتتح المؤتمر جمال عبد الناصر وقد عقد فى القاهرة من ٢٥ – ٣١ مارس عام ١٩٦١ وقد التقى فيه أكثر من ٣٠٠ رعيم افريقى يمثلون ٣٥ دولة أفريقية جاموا يمثلون ٧٠ منظمة سياسية وعمالية أنظر : مؤتمر الشموب الافريقية الناك وزارة الارشاد المصرية — مصلحة الاستعلامات سنة ١٩٦١.

وغينيا إتفاقاً جدياً على إقامة الاتحاد الغانى ـــ الغينى واعتبر ذلك بدءاً لاتحاد. الدول الإفريقية المستقلة .

#### تصريح سانيكويل: --

هما الدكتور توبمان رئيس ليبير يا إلى اجتماع يحضره سيكو تورى ونيكروما فى قرية سانيكويل وهى قرية ليبيرية صغيرة حيث أصدروا فى ١٩ يوليو سنة ١٩٥٩ تصريح سانيكويل ويتضمن هذا التصريح عشرة مبادى. لاقامة جماعة الدول الإفريقية المستقلة: \_\_

وهذه المبادى. هي : ـــ

١ - تسمية المنظمة باسم مجموعة الدول الإفريقية المستقلة .

لافريقين مثلهم فى ذلك بقية جميع الشعوب الآخرى الحق الطبيعى
 فى الاستقلال وتقرير المصير وتقرير شكل الحكومة الني يريدون العيش فى كنفها.

٣ — احتفاظ كل دولة واتحاد فيدرالى من أعضاء المجموعة بشخصيتها القومية وكيانها الدستورى والغرض من تكوين المجموعة هو تحقيق الوحدة بين الدول الإفريقية المستقلة ولا يقصد بها التحيز دون مبرر للسياسات والملاقات والامتيازات الدولية حاضرا أو مستقبلا للدول المشقركة فيها .

ي ــ يو افق كل عضو من أعضاء المجموعة على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأى عضو آخر .

ه — (١) "قرر تصرفات الدول والاتحادات الاعضاء في المجموعة وفقا
 للاهداف الجوهرية وهي الحرية والاستقلالوالوحدة الشخصية الإفريقية وصالح
 الشعوب الافريقية كذلك .

(ب) لا تقوم أية دولة أو أى اتحاد فيدرالي من أعضاء الجموعة ،ن أعماليه

أو سياسة بأى عمل مناقض لروح المجموعة وما تهدف إليه .

٦ - (1) السياسة العامة المجموعة هي بناء مجتمع افريقي حر يسوده الرخاء لصالح شعوبها وشعوب العالم ومن أجل السلام والأمن الدوليين .

(ب) وتقدوم سياستها أساساً على الاحتفاظ بالعلاقات الدبلوماسية
 والاقتصادية والثقافية على أساس من المساواة والتبادل مع كل دول العالم التى
 تقف موقفا يتفق مع المصالح الافريقية والكرامة الافريقية .

(ج) وهدفها الرئيسي تحرير الأقطار والافريقية الواقعة تحت السيطرة
 الاجندية بفية التمجيل بإنهاء حالة عدم الاستقلال فيها يختص بها

٧ ــ تنثىء المجموعة مجلسا إقتصادياً ومجلساً ثقافياً ومجلس أمحاث علمية .

۸ — عضوية المجموعة مفتوحة لـكل الدول والإتحادات الإفريقية المستقلة ولكل دولة إفريقية غير مستقلة الحق فى الانهجام إلى المجموعة عند حصولها على الإستقلال .

٩ -- تقرر أن يكون المجموعة علم ونشيد يتفق عليها فيما بعد .

.١ ــ شعار المجموعة والاستقلال والوحدة ، (١) .

وابتداء من عام ١٩٩٠ بدأت إفريقيا تتمرض لتيارين من الوحدة ظلا يتصارعان في صمت حتى إلتقيت أهدافهماسويا أخيرًا في سنة١٩٩٣.

مجموعة برازفيل:

نشأت محموعة برازفيل ــ أو علىحسباسمها الرسمي اتحاد الدول الإفريقية

<sup>(</sup>۱) تصریح سانیکویلی ۱۹۵۹ . ملحق رقم ۷ من کتاب کولین لیجومالمصدر السابق ص ۲۵۲

ومدغشقر ــ نتيجة لاجتماع دعت إليه ساحل العاج فى أبيدجان فى أكتوبر سنة ١٩٦٠ أصلا لمناقشة إمكان توسط الاقاليم الافريقية الفرنسية بين فرنسا والجزائر وبدأت الدعوة إلى إمكانية خلق ما يشبه الاتحاد فى الهدف بين هذه الاقاليم من أجل البناء والتقدم .

ومحوهة دول برازفيل هي الكونفو ، برازافيل ، وساحل العاج والسنغال وموريتانيا وفولتا العليا والنيجر وداهوى وتشاد وجابون وجمهورية وسط إفريقيا والكمرون ومدغشقر .

وكان هذا هو أول تجمع إقليمى لبعض الدول الإفريقية ولم يلبث هذا الوضع أن أدى إلى نوع من الوحدة الجركية لذلك ثم الاتفاق هل المبادى. التالية بين دول الفرانكوفون فيما عدا غينيا:

١ حدم فرض ضرائب جمركية على المبادلات التجارية بين الدول الاعضاء.

 تغضع المبادلات التجارية مع الدول غير الاعضاء في الاتحاد لتمريفه جمركية يتم إقرارها باتفاق عام بين الدول الاعضاء .

سـ يسدد الايراد المرتب على هذه المبادلات لحساب الدول المنتجة فى حالة التصدير والدول المستهلكة فى حالة الاستيراد .

إنشاء نظام د مراجعة الحسابات ، بشأن الواردات المارة وترانسيت.
 لحساب دولة ليست عضوا في الاتحاد .

تنظيم عملية فرض الرسوم غير المباشرة على استهلاك الواردات في
 بعض الدول حتى يمكن خلق أوضاع متكافئة في داخل الاتحاد .

وفي ١٥ ديسمبر سنة ١٩٦٠ تقابل رؤساء أحدى عشر دولة من دول

الفرانسكفون (أى الدول التي تشكلم الفرنسية وكانت خاصعة أصلا للاستعمار الفرنسي ) في مدينة برازافيل ثم تقابلوا مرة ثافية في ياؤندى في ٢٦ مارس سنة 1٩٦١ ثم تقابلوا مرة ثالثة في سبتمبر ١٩٦١ حيث كانوا اثنى عشر دولة. وقد اتفقت هذه الدول على بحموعة من المهادىء تحكم علاقاتها المتبادلة وتحكم من وجهة نظرها العلاقات بينها وبين بقية الدول الافريقية نسوقها كالآتي (١)

١ — العمل الدائم من أجل المسلام ويتمثل فى عدم اللجوء الى الحرب مهما كانت الاسباب والظروف وعدم الدخول فى أى تحالف يعتبر موجها ضد أى منهم واحترام الحدود القائمة وقت اعلان الاستقلال وعدم إنتهاكها ووجوب تقديم الممونة للدولة الى تقع ضعية لمدوان ما .

٧ — عدم الندخل فى الشئون الداخلية الدول ويتمثل هذا فى عدم قيام أى دولة بتأييد حكومة فى المنفى أو حكومة مؤقنة تعمل من الحارج صدأى نظام حكم قائم فعلا فى دولة افريقيا مع تعهد كل دولة بتحريم كل أنواع المنفاط الهدام الذى يوجة صد دول افريقية أخرى .

٣ ـــ التعاون الثقافي والاقتصادى بين الدول الافريقية يقوم على أساس المساواة .

إلاتفاق الدبلوماس بين دول الفرائكفرن يقضى بالعمل فى اطار سياسة دولية موجودة مع تنسيق سياسات التنمية والتقدم فى هذه الدول .

 دعوة الخبراء إلى بحث المرضوعات وتقديم التوصيات اللازمة لمنه الدول.

<sup>(</sup>۱) د . عبد الملك عودة : سنوات الحسم فى افريقيا ( ۱۹۹۰ – ۱۹۲۹ ) مكتبة الانجلو المصرية سنة ۱۹۲۹ ص ۲۹۳

وبناء على هذه النوصيات تم فى اجتماع تانا ناريف ( عاصمة مالاجاشى ) توقيع الدول الاثنى عشر المواثيق والانفاءات النالية :<٢>

- ١ -- ميثاق ا تحاد الدول الافريقية الملجاشية .
- ٧ ـــ ميثاق الدفاع الاتحاد الافريق الملجاشي .
- ٣ ـــ المنظمة الإفريقية الملجاشية للتعاون الافتصادى .
- ٤ الانحاد الملاجاش الافريق للبريد والمواصلات السلكية .
  - مؤسسة الطيران المشتركة .
  - الاتفاقية الدبلوماسية للدول الافريقية الملاجشية .
    - ٧ ـــ ا نفافية النعاون في شئون القضاء والقانون .
    - ٨ انفاقية حريات إقامة والانتقال للافراد .
- و المتاذات وحصانات المنظمة الافريقية الملجاشيه للتعاون الاقتصادى.
  - المنظمة الافريقية الملجاشيه المشتركة للملكية الصناعية .
    - ١١ الاتحاد الافريقي الملجاش لبنوك التنمية .

والجانب النانى من الوحدة الاقليمية هو دول الدار البيضاء وقد كان أول مؤتمر لها فى سنة ١٩٦١ وقد سميت هذه المجموعة باسم المجموعة الثورية وكانت تشكون من مصر وغانا وغينيا ومالى والجزائر والمفرب بينها أطلق على مجموعة مالاجائبى ، اسم المجموعة المعتدلة وقد نظم برو توكولالدار البيضاء إنشاء أربع لجان دائمة سياسية واقتصادية وثقافية وقيادة دفاع عليا و تشكون المجنة السياسية

 <sup>(</sup>٢) توجد نصوص هذه الإنفاقات في كتاب كولين ليجوم: المصدر السابق ضمن ملاحق الكتاب.

من رؤساء الحكومات أو من عثليهم ويضع لها جدول لتجتمع سنويا .

ولعل أهم ما حاولته دول الدار البيضاء هو إنشاء نواة السوق الافريقية المشتركة لمراجبة التغلفل الاستمارى والنهب الامبريالى للقارة مؤكدة هذه الدول أن عليها أن تجد حلا للمادلة الصمية التي تواجه أفريقيا بعد الاستقلال والتي يمكن أن تتلخص فى الانطلاق لتعويض مافات واجتياز هوةالتخلف الاقتصادى دون أن تقع من جديد فريسة لاوربا التي ولابد لافريقيا أن تستمين بها لانها تملك الشكنولوجيا القادرة على إعطاء افريقيا النقدم.

وكان من أشد المتحمدين لحركة انشاء السوق الافريقية من أجـــل دهم استقلال إفريقيا الاقتصادى هو كواى نيكروما والذى قال عن محاولات أوريا ربط اقتصاد افريقيا بها في صورة تبعية ما يلي : ــــ

وبين دول ناشئة فى إفريقية حول تحقيق إتحاد اقتصادى لايراد بها سوى تأخهر وبين دول ناشئة فى إفريقية حول تحقيق إتحاد اقتصادى لايراد بها سوى تأخهر حركة التصنيع فى افريقيا و تأخير رخائها و تطويرها ، بل إن معفى تلك الوحدة الاقتصادية هو الاحتفاظ بالاسواق الإفريقية لتصريف المصنوعات الاوربية والحصول منها على المراد الحام بأسعار رخيصة ... إن هذا التكتل بين الدول الستمارية يعتبر إمتداد للاتجاهات الاستمارية بقصد الاحتفاظ بمراكز السيطرة لحساب الامعريالية العالمية برغم المكاسب الفاحشة التى استبرفتها من موارد البلاد وهو يعنى محاولة لتجميد الأوضاع الاقتصاديه فى الدولة المستقلة حديثًا والإبقاء عليها فى حالة النخلف السابق و ربطها بعجلة الاقصادالرأسمالي ويتبع ذلك انحيارها إلى احدى الكناتين المتصارعتين ... ، (١)

<sup>(</sup>۱)كواى نـكروما ؛ الاستعمار الجديد آخر مراحل الامبريالية ترجّعة عبد الحيد حمدى القاهرة سنة ١٩٦٦ ص ١٠ – ١١

وهذه السوق تهدف إلى :

١ -- زيادة التماون والترابط من أجل مواجبة الآثار الضارة للتكتلات الاقتصادية وحاية الاقتصاد الوطني والعمل على تطويره والتنمية الشاملةالمتوازئة لصالح الشعوب الافريقية .

تقديم التسهيلات المكنة وازالة الحواجز الجركية تدريجيا بين
 دول السوق.

٣ - حل مشكلات التنمية الاقتصادية للدول الافريقية المتالمة بالتمويل والحترات.

 ٤ - تسميل انتقال رموس الأموال والأيدى العاملة بين دول السوق ودول السوق الست الافريقية والتي أعان عن قيامها سنه ١٩٦٦ بعد عقد مؤتم الهار البيضاء هي :

مصر، والجزائر، والمغرب، ومالى وغانا، وغينيا.

ولقد كانت هذه الدول هي أول من أمسك بزمام المبادرة في القارة الافريقية لتوحيد الجمد الاقتصادى وفي ذهنها هدفان :

أولاً : وحدة العمل فى الشئرن الدولية للمحافظة على الاستقلال الذى أفرزته جميعها مع إنتهاج سياسية هدم الانحياز .

وثانيها — أن توجه الدول الافريقية المستقلة خططها السياسيةوالاقتصادية والاجتهاعية نحو استئهار ثروتها القومية لمصلحة شعوبها .

وكان هناك وضوحا تاما فى أن مصلحة الدول الافريقية تقتضى منها تمدهيم هذه السوق حيث أن العالم كله كان يتجه نحو الكتل كما أن أنقسام هذا العالم معسكرين أحدهما شرق والآخر غربىكان يحتم على إفريقيا أن تسلك سياسة هدم الانحياز لتبعد عن مجالات النفوذ وتتجنب الحرب الباردة وتتفرغ لبناء نفسها وقد نجح المؤتمر في إنشاء ثلاث لجان هي .

الجنة السياسية :

واللجنة الثقافية :

واللجنة الاقتصاديه :

وكانت هذه اللجنة الآخيرة تضم وزراء اقتصاد دول أفريقيا المستقله وتجتمع بصفة دورية لاتخاذ القرارات اللازمة الحاصة بالنماون الاقتصادى الافريقى . وقد كانت باما كوفي مالى هي مقر مكتب الاتصال لدول السوق وعين لها سكرتير ومعاونون إعتبروا موظفين دولين لا يتلقون أثناء عارستهم مهام وظائفهم تعليات من أية دولة عضو وينبغي أن تتفق جميع تصرفاتهم مع مركزهم كموظفين دوليين وتتعبد الدول الاعتناء بالامتناع هن أى عمل يؤثر عليهم عند إضطلاعهم معشولياتهم .

وقد انمقدت الدورة الأولى للجنة الاقتصاديه فى كو ناكرى فى يوليو سنة ١٩٦١ وأشار البيان المشترك إلى أهمية التعاون بين الدول الافريقية ووافقت هذه اللجنة على القرارات التالية .

إلغاء الحواجز الجركية بين الدول الست الاعضاء في الميثاق على عطوات تدريجية في مدة خس سنوات .

 لا إنشاء جهاز إقتصادى دائم يسمى ومجلس الوحدة الاقتصاديه الافريقية يختص أساساً بدراسة المفكلات المشتركة للتنمية والقيام بوجه عام بكل الدراسات الحاصة بالتوحيد الاقتصادى الافريقيا .

٣ ـــ إبرام واتفاقية للتعاون الاقتصادى والفنيء بين الدول الاعضاء فيالميثاق

- ع ـــ إنشاء بنك إفريقي للتنمية الاقتصادية يكون مقرمكوناكري .
- هــــ العمل على إقامة اتحاد افريقى المدفوعات وهيئة متعددة الأطراف.
   المقاحة .
  - ٣ ـــ اختيار القاهرة لتسكون مقراً للاتحاد الافريقي للمدفوعات .
  - ٧ ـــ اختيار باماكو لتكون مقرا لمجلس الوحدة الاقتصادى الافريق .

ولقد جاء فى البيان الذى صدر عن انعقاد اللجنة أنها ترحب بانضمام أية دولة افريقية ونحن نرى أن السوق الافريقية المشتركة حتمية إقتصادية تفرضها الضرورة للاسساب التالمة .

- أنها ستكون مواجهة عملية للتكنلات الاقتصادية العالمية الاخرى التي تحاول استغلال مواد افريقيا وثرواتها .
- ب ــ خمان استفلال موارد القارة استفلالها كاملا للاستثمار لصالح أبنائها
   ٣ ــ معالجة مشاكل النخلف والقضاء على التجارة غير المتكافئة والعجز في ميزان المدفوعات بين افريقيا والعالم الخارجي .
- ٤ الاهتمام بطرق النقل والمواصلات حتى يتسنى زيادة تمارف الشموب الافريقية وعدم عزلة افريقية بكامل دولها خاصة فى الداخل عن العالم الخارجي عا يعطيها مزيداً من التطور الحضارى والانطلاق الفكرى والاجتماعى.
- ولقد واجهت السوق الآفريقية المشتركة عدة صعوبات نذكر أهمها فى ذلك المبراث الثقيل الذي ورئته هذه الدول عن الاستعمار حيث تعمد المستعمر أن يجعلها تتخصص فى إنتاج المواد الآولية اللازمة لصناهاته .

أما الصعوبه الثانية فقد كانت خاصة بتخفيض الرسوم الجركية تدريجيا تمهيداً لالفائها في خلال خمس سنوات إذ أن هناك بعض الدول مثل غينيا ومالى تعتمد على الرسوم الجمركية كجزء هام من مواردها إذ أن هذه الرسوم تمثل من • هـ /\* إلى ٣٠ / من مواردها .

ولقد ناقش رؤساء الوفود هذه الناحية لكيلا يكون لها تأثير كبير في موارد الدول المشتركة في السوق حيث أن زيادة التبادل النجارى بين الدول المشتركة سيريدالدخل القومي لها مع ملاحظة أنا لدول الافريقية لن تستغل بعضها البعض، هذا إلى جانب أن الوحدة الاقتصادية بين الدول الاعتناء ستنسق القرارات في التمامل التجارى بين الدول الافريقية والدول الاجنبية الاخرى .

ولقد استطاعت اللجنة أن تتغلب على كل المشكلات والصعوبات نسبيا حيث تم توقيع سبع إنفاقيات إقتصادية بين دول السوق وقد روعى أن تؤدى هذه الانفاقيات السبع إلى الوحدة الاقتصادية تدريجيا وأن تدعم عمليات التماون والتضامن فيا بينها لتحرير إفريقيا من الاستعمار الاقتصادى ومواجهة التمكتلات الاقتصادية بسياسة مشركة.

ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية خاصة بإنشاء هيئة طيران إفريقية هدفها تقدم النقل الجوى بين الدول الافريقية ويكون مقرها الجزائر واتفاقية خاصة بالملاحة والنقل البحرى وذلك لانشاء خطوط ملاحية بين الدول الافريقية كما نصت الاتفاقية الثالثة على إنشاء إتحاد إفريقي لشركات النقل الجوى برأسمال قدره ستة ملايين جنيه إسترليني أما الاتفاقية الرابعة الباقية فيحسن أن نذكرها بشيء من المتفسل:

الاتفافية الرابعة : عاصة بإنشاء السوق الافريقية المشتركة مفتوحة لجميع الدول الافريقية المستقلة وتقوم هذه السوق على الاسس النالية :

١ حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية .

٧ ــ حرية الاقامة والعمل والاستخدام لممارسه النشاط التجارى .

٣ حرية النقل والترانسيت واستعمال وسائل النقل والمواني والمطارات المدنية ولتحقيق هذه الاهداف اتفقت الاطراف المنية على إقامه وحدة جمركية وتنسيق النعريفات والتشريمات والانظمة الجركية المتبعة فى كلى منها وتنسيق سياسة الاستيراد والتصدير وتوحيد أساليب التصنيف الجركي واتهاع سياسة مشتركة لمنتجات الاساس.

واتفقالاطراف على أن يقرم كل منهم فى خلال خمسسنوات بإلغاء الرسوم الجركية على وارداتها من باقى الدول الاعضاء وذلك على أن تخفض تدريجيا فى العام الاول بنسبة ٢٥ / ثم يتم باقى الحنفض فى الاربعة أعوام النائية، ويتم التخفيض على أساس الرسوم الجركية المطبقة فى ٣٩ مارس سنة ١٩٦٣ .

وتشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية هيئه دائمة مقرها الدار البيضاء وتسمى هذه الهيئة . .

الاتفاقية الحامسة: خاصة بإنشاء بنك التنمية الافريقى وقد حدد رأس مال البنك بمبلغ مه مليون دولاراعلى أن توزع بالتساوى بين الدول الاعضاء ولكل دولة متماقدة الحق في الحصول على ما تحتاجه من قروض من هذا البنك في حالة عجزها عن الحصول على قرض خارجى بالشروط المناسبة لظروفها الاقتصادية.

الاتفاقية السادسة: خاصة بإنشاء و إتحاد المدفوعات الإفريقية , وذلك لتسهيل المدفوعات وخلق نظام للمقاصة متعدد الاطراف بين الدول الاعضاء وتؤدى المدفوعات على نحو لاير مق موازين مدفوعات الدول المتماقدة وفى شكل يتفق مع التضامن المتجارى الذي تمايه إنفاقية السوق المشتركة .

أما عن الاتفاقية الآخيرة فهى خاصة بإنشاء مجلس الوحمدة الاقتصادية الافريقية ويتولى همذا المجلس دراسة المشكلات الحاصة بالتنمية الاقتصادية وإمكانيات تنسيق خطط التنمية بين الدول الاعتماء ومحمث النظم الاقتصادية الملاءمة مع الواقع الافريقي.

وقد طلق الدكتور عبد المنهم العيسوى ممثل مصر فى هـذه اللجنة أن هذه القرارات تمتع تأكيدا عمليا لماعةدت عليه الدولالافريقية من عزم على النضامن فى مختلف مجالات النشاط الاقتصادى وذكر ان الاتفاقيات التى وقمت هى مظهر المتماون الاقتصادى الجماعى الوثيق بين الدول الإفريقية .

كا ذكر السيد وزير اقتصاد المغرب أن السوق الإفريقية المشتركة بمكنة التنفيذ على مراحل ويمكن النقاب على الإنتاج المتهائل في الدول الإفريقية كاحدى صعوبات التنفيذ وخلق الذكامل الاقتصادى بين الدول المعنية وذلك في ظل تخطيط واعى وشامل.

وقد تنبأ وزير إقتصاد ومالية غينيا أنه سينشب بلا شك صراع فى المستقبل بين السوق الآوربية المشركة وغيرها من النكتلات الاقتصادية وبين السوق الإفريقية مستوليات الإفريقية المشركة ذلك يلقى على عاتق دول السوق الإفريقية مستوليات وأعباءكبرى لتحقيق حرية إفريقيا إقتصاديا دون أن تعرض نفسها لحرب إقتصادية من جانب هذه التكلات .

ان السوق الإفريقية الاقتصادية المشتركة بين دول القارة يجب أن تكون حقيقة واقعة لصالح دول القارة وحتى يصبح شعار إفريقيا للإفريقيين شعارا له معنى ومضمون ولا يجب أن تقتصر دول السوق على دول الشيال أو مجموعة من دول الشيال ودول الفرب بل مجب أن تضم هذه السوق كل دول القارة ذلك ان السوق الافريقية المشتركة ستسكون قادرة على تنسيق اقتصاهيات القارة و تنظم تبادل شعوبها المنافع وترسم خطط تبادلها الحاجات والحاصلات وتوفر على شعوبها الجهود والمبال بتخفيض الحواجز الجركية بينها وتسهيل حصولها على حاجاتها في ديارها دون حاجة للإلتجاء إلى الاسواق الاستممارية وتتلافى بذلك طغيان السوق الاوربية المشتركة وتحكم رجال المال والاعمال الدول الاستعمارية وتسلط البنوك المكترى في اندن وباريس واصدردام .

وقد حان المقارة الافريقية اليوم وقد تخلصت من الاستعمار السياسي أن تنظم اقتصادها على أساس تعاون مادى مشترك بين دولها حسب حاجمة كراشعب إلى الآخر في نطاق ما ينتجه وما يحكم عليه من صناعة وكفايات وقوى عاملة وخدمات يستطيع أن يؤديها وأفضل وسيلة لذلك هو حماية السوق الإفريقية المشتركة الوليدة سنة ١٩٩٦ في ميثاق الدار البيضاء.

وقد يزعم البعض أن شعوب القارة الإفريقية وقد تحرروا حديثاً وليس الديم المحاجة إلى مساعدات الديم المحاجة إلى مساعدات الغرب والتعاون مع الحارج وأن خبر عميل لحاصلات إفريقيا أسواق أوربا ومصائمها ومتاجرها وقد يدعى البعض أن تصنيع أفريقيا ينطلب بعض الوقت إذ أن القارة وراعية فيما عدا جنوب أفريقيا وهو محكم تعصه بعيد عن ميدان التعاون معملارسته التفرقة العنصرية، وجمورية مصر المربية إلى جانب مصانع محدودة نشأت حول أسرة وفي مناطق متفرقة في المغرب والجزائر، وفي هذه الحالة يصعب إنشاء سوق مشتركة بين دول وشعوب حاصلاتها ومشكلاتها واحدة وعليها أن تواصل الاعتباد على الخبرة والأموال الاجنبية (المحتبية المحتبية والأموال الاجتبية والمحتبية والأموال الاجتبية المتحدية والمحتب المحتبية والمحتبية والأموال الاجتبية والمحتبية والمحتبية

 <sup>(</sup>١) د . أحمد سويلم العمرى: اتحاد افريقيا وسوقها المشتركة العدد ٥٧السنة
 ٧ فبراير ١٩٦٤ [ مجلة نهضة افريقيا ] ص . ٢

ومن هنا يجب أن يميز سوق أفريقيا المشتركة بالتخطيط والتنمية لموارد القارة القارة واستثمارها على الوجه الاكمل بالإضافة إلى أن السوق الإفريقية يجب أن تكون دافعاً لإعادة بناء الهيكل الاقتصادى الإفريق على أساس من النموالمترازن بين الزراعة والصناعة ومن هنا نرى أيضا ضرورة إعطاء الدول الإفريقية الاولوية فى أفضل شروط التصدير والاستيراد فى دائرتها . والذى لاشك فيه أن فكرة الوحدة الجركية ليست جديرة على الواقع الافريق لانه سبق أن كان هناك اتحاد جركى لإفريقيا الاستوائية سنه ١٩٥٦ ولم يكن له أية صفة سياسية بل كان انجاهه إفتصاديا .

ومن المهم أن نذكر ذلك النيار الذى دها إلى إقامة صورة من الرحدة الإقتصادية بين مجموعة دول شرق إفريقيا إلا أن أم اتجاهين انقسمت إليهما إفريقيا كانا مجموعة الدار البيضاء وكانت المجموعة الاولى تعبر من الاتجاء الاقل ثورية وأقل عداء للاستمار بينها كانت المجموعة الثانية هي الاكثر تقددا وثورية ولم نلبث افريقيا نفسها أن وجدت نفسها فريسة انقسام خطير ومن ثم بدأت المجموعتان تتقاربا حيث عقد اجتماع في مونروفيا في مايو سنة ١٩٦١ حضرته ١٩ دولة إفريقية مستقلة منها مجموعة مو زوفيا مالاجاسي الانبي عشريتناف لها الدول التي اطلقت عليها اسم مجموعة دمو زوفيا وهي إثموبيا ونيجيريا وليبريا وسيراليون والصومال وتوجو وتونس . ثم دعت هذه المجموعة إلى عقد مؤتمر في يناير سنة ١٩٦٧ في لاجوس عاصمة نيجهريا وهو الاجتماع الدي قاطعته في آخر لحظة دول منظمة الدار البيضاء وذلك احتجاجا على عدم دعوة حكومة الجزائر المؤقنة وبذلك فشل المؤتم في جمع الدول الإفريقية على مائدة واحدة.

والكن بدأت جهود مكثفة لتجميع إفريقيا وذلك عن طريق عقد مؤتمرقة لرؤساء إفريقية وهمكذا عقد مؤتمر في أديس أبابا في مايو سنة ١٩٩٣ وسحته صدر ميثاني الوحدة الافريقية .

وقد حضر هذا المؤتمر الذى هقد بين ٢٧ ، ١٨ ما يو سنة ١٩٩٣ رؤساء ثلاثين دولة ولم تحضر المغرب وتوجو هذا المؤتمر، ولكنها إنضمتا إلى المنظمة ووقعنا الميشاق مؤخرا وفي يوم ٢٨ مايو سنة ١٩٦٣ وقع رؤساء هذه الدول ميشاق منظمة الوحدة الإفريقية تعبيرا عن إرادة الشموب الإفريقية في التماون بينها في إطار من الوحدة التي تمايها الظروف المشتركة واكد الميثاق حق الشعوب مقارر مصيرها وعزم الرؤساء على ضمان وتدعيم إستقلال دو هم وتصميمهم على محاربة الاستعمار القديم والجديد في كل صوره وإيمان الدول الاعضاء بيثاق المحاربة الاستعمار القديم والجديد في كل صوره وإيمان الدول الاعضاء الميثاق الشمارت الإنهائي من ناحية السياسة الخارجية سياسة عدم الاعسارة والمالم كما اكد الميثاق من ناحية السياسة الميثاق مبدأ المساونة في السيادة بينها ومبدأ هدم التدخل في الشئون الداخلية لحال طرورة العمل على فصر وحرة ورة العمل على فصر وطرورة العمل قالسلمية المنازعات بالطرق السلمية .

وفى المدة من ١٧ — ٢١ يوليوسنة ١٩٩٤ عقد فى القاهرة مؤتمر القمة الثانى وحضره ووساء دول وحكومات ٢٤ دولة وقد تحث مذا المؤتمر أساليب النماون لحاخل القاره الافريقية وأمر تشكوين لجنتين متخصصتين تابعتين المنظمة ووافق طلى توصيات خس لجان أخرى ( لجنة الدفاع \_ اللجنة التمليمية والثقافية \_ المجنة الاقتصادية والاجتماعية \_ لجنة الصحة والتقذية \_ لجنة البحث الملمى والفنى ).

و بحث مجلس الرؤساء وسائل تصفيه الاستعمار في القاره وموضوع التفرقة المنصرية وطالبت الدول التي تقوم علاقات بينها وبين خكومة جنوب إفريقيا بالتعاون في محال مقاطع وطالب الدول المنتجة البترول بالسكف عن إمداد جنوب إفريقيا المنتجات البترولية وأقر إنشاء مكتب لتنسيق خطط الدول الاعضاء لتنفيذ مقاطعة جنوب إفريقيا على نحو فعال و بحث المجلس موضوع روديسيا .

و تعددت إجتماعات دول القمة الإفريقي (حتى وصلت حتى الآن عشرة اجتماعات) وكمان كل مؤتمر ويد من أواصر العلاقات المثينةوان كانت مظاهر الوحدة الإفريقية تملك من وعى الشعوب اكثر بما تملك الحكومات إلا أن طريق الوحدة بدأ يتخلص تدريجها من كثير من الشوائب التي أبحاطت به وتضامنك الشعوب الإفريقية من أجل مصالح القارة ولمل وقفه افريقها تضامنا مع مصر خبر مثال على ذلك حياً أعلنك دول القارة قطع علاقاتها مع إسرائيل إلى حينان تصاع هذه الاخيرة لحكم المجتمع الدولي والآمم المتحدة وترد الاراضي التي إستولت عليها في ه يونيو سنة ١٩٩٧.

ويحلو لنا قبل أن نختم هذا الباب أن نشكلم عن دور مضرف حركة التجامعة الإفريقية ولو أن هذا الدور لازال بمناى هن كثير بمن الباحثين ظنا أن مصر لم تلعب دورا إفريقيا إلا في سنة ١٩٥٤ إلا أن ذلك في الواقع غهر صحيح ذلك أننالا يجب أن نففل محاولات محدعلي باشا الكبير في السودان وكذلك محاولات المحاهيل في شرق إفريقيا ثم بعد ذلك خفت صوت مصر قليلا إلا أن صوتها عاد مدويا خلال النصف الألول من القرن المشرين وأثر ثورة سنة ١٩١٩ في السودان وغيرها من الافطار الإفريقية .

ولسكنهناك المجهول الهام الذي أنبحثه الآن رهو هل كان هناك بعض المصريين الذين ساهموا في الدعوة لجركة الوحدة الإفريقية ؟ وهسذا السؤال أجاب هليه الدكتور عبد الملك حودة في احد مقالاته في السياسة الدولية ( بجلة ربع سنوية تصدر عن مؤسسة الأمرام ) في عدد اكتوبر سنة ١٩٦٦ حيث تمكم عن مصرى ساه بفكره وكتاباته في حركة الوحدة الإفريقية هدذا المصرى يدعى ددوس عمد على ١٩٥٠.

وقد ولد . دوس ، فى تاريخ غير معروف وانكان يذكر فى بعض بيانات نشرت هنه أن سنه كان يوم ضرب الاسطول العريطانى الاسكندرية ١٦ عاما أى أنه ولد سنة ١٨٦٦ ويرجع بأصله إلى أن أمه كانت مسلمة سودانية وكانت تقيم فى الاسكندرية وكان أبوه مصريا وقد توفى عام ١٩٤٥ فى نيجيريا وقد ورد إسمه فى حددكير من الكتب التى تعرضت لتاريخ الدعوة للجامعة الإفريقية .

وكان دوس محمد على محرر مجلة «African Times, and Orient Review» التى إشتهرت بعدائها للاستعمار . وكان دوس يؤيد ثورة سنة ١٩١٩ على خط مطلق .

ويقول كولين ليجيوم إن دوس محد على ، ربط إسمه وشاطه بكفاح القيادات الاولى للجاممة الإفريقية كما يذكر جورح بادمور أن جارثى تملم الكثير على يد الشاب المصرى ذى الاصل السودانى دوس محمد على .

وقد عاش فارة من حياته الطويلة فى نيجيريا حتى اعتبره مفكروا الغرب من كتاب نيجيريا اللاممين ورأس فى نيجيريا تحرير مجله وكوميت .

وقد عاش فى لندن بمد ضرب الإسكندرية وهناك اتصل بحاليات الملونين المقيمين فى لندك ومن هذا الاتصال بدأ دوس يتعمق فى مشكلة الشعوب الملونة

<sup>(</sup>۱) د . هبد الملك عودة : سنوات الحسم في إفريقيا مرجمـــع سابق ص ۲۶۷ -- ۲۶۸

و كان دوس أيضا على إتصال بأحداث بلده وبالذات من خلال العناصر الوطنية وكان دوس أيضا على إتصال بأحداث بلده وبالذات من خلال العناصر الوطنية المصرية في الحارج والتي كانت على إتصال بالحزب الوطني في مصر وقد كتب دوس محد على ، كتابه الوحيد وطبعه في لندن باللغة الإنجليزية وعنوانه ، في بلاده الفراعنة ، وكان ذلك الكتاب سببا في شهرة دوس محد على وقد حضر دوس مرة بمر الاجناس الذي عقد في لندن سنة ١٩١١ حيث كان مديرا للاتصالات دوس مرة بمر الاجناس الذي عقد في لندن سنة ١٩١٦ حيث كان مديرا للاتصالات المناب المصرى دوس بالدكتور ديبوا ثم في سنة ١٩١٢ تعرف بماركوس جارڤي فيكان يمنى ذلك حتها أن يشارك دوس في حركة الوحدة الإفريقية بعد أن تجمع فيكان أكثر ميلا لجارڤي ولم يلبث دوس محد على كان أكثر ميلا لجارڤي ولم يلبث دوس ان انحاز كلية لجارڤي بعد سنة ١٩١٧ عن ولمل ذلك كان سببا في إمتناع دوس حضور مؤتمرات الجامعة التي نظمها الدكتور « ديبوا » وكان دوس يتولي تحوير مجلة ، أفريكان تايمز آند أورينت ريفيو ، لمدة سبعة أعوام من سنة ١٩١٧ حتى سنة ١٩١٩ .

وألجلة تمثل كنوا غنيا بالأفكار والاحداث وكانت موجهة بصفة اساسية ضد الاستعمار الاوربي في إفريقيا وأصيا والعالم الجديد وعنيت بكشف فعنائح المستعمرين وإسفلالهم للشعوب الإفريقية ولم ينسى دوس مصر فقد كتب كثيرا عنها خاصة عند الدلاع لميب ثورة سنة ١٩١٩.

وقد سافر دوس بعد المجاترا إلى أمريكا في سنة ١٩٩٩ . وكان دوس قد ساهم قبل سفره في تنكوين جمية اتحادالتقدم الإفريق في لندن . ثم غادر دوس أمريكا عام ١٩٢٧ حيث إختار لاجوس وهناك أصدر مجلة ، كوميت ،وساهم في الحياة الثقافية لنيجيريا إلى حد بعيد وركزاهتهامه على غرب إفريقيا وقدقامت

بينه وبين زعامات إفريقيا وبالذات فى نيجير يا صداقات متينة ورأس دوس محمد حلى الاجتماع الناريخى المدى عقد فى أغسطس سنة ١٩٤٤ فى نيجيريا و نتج عن إعلان قيام حزب المجلس الوطنى لنيجير بإ والسيكاميرون .

لقدكان دوس طفرة من طفرات العروبة التي ساهمت في اشعال شعمة الوحية الإفريقية لتضيء الطريق أمام افريقيا من أجل الآمل في مستقبل أفضل وهذا بالطبع ليس إلا مساهمة متواضعة محاول الآن مصر أن تسكلهامع شقيقاتها العربية لتغلل أفريقيا فيها وراء الصحراء على صلة دائمة مع شيال القارة الانهما. فعلا لوحة واحدة الايمكن وثرية جزء منها دون الآخر وألا لما أصبح فحذه الموحة معنى.

# الباب السادس إفريقيا فى العلاقات الدولية

إفريقيا والمصكر الغربق إفريقيا والمسكر الشرقى إفريقيا والعالم الثالث إفريقيا وإسرائيل •

ما لاشك فيه إفريقيا تحتل الآن مركزا فريدا ليس فقط لموقعها الافتصادى وما تملك من إمكاليات ضخمة ولكن إلى جانب أنها تمثل الجناح الجنوبي لحلف شمال الاطلنطى فهى لازالت تمثل لاوربا الامل في وفاهية أكبر استنادا إلى أن شعوب إفريقيا ستظل غير قادرة على السير وحدما وأنها مصطرة للاستمانة يخبرة أوربا وتكنولوجيتها إلى أمد طويل.

ولو إستفلت موارد القارة الافريقية المتعددة في النهوض بَها الأصبحت من أحدث قارات العالم ولسكن الواقع أن مواردها كانت تستفلو هازالت المنهوض بمصالح الدول الآخرى فيما وراء البحار وبالرغم من أن القارة الافريقية تمتلك عن معدنا من أهم معادن الصناعة الآساسية في العالم إلا أنها تأتى في الذيل من حيث التقدم الصناعي و تتضح حالة الفقر التي تميش فيها الشعوب الافريقية من الحقيقة المسيطة التي تقول بأن دخل الفرد في إفريقيا من أقل دخول الآفراد في العالم . وببين تقرير المجنة الافتصادية للامم المتحدة عن إفريقيا والذي نشر في ديسمبر سنة ١٩٦٧ تحت عنوان و النمو الصناعي في إفريقيا ، أن الهوة التي كانت بين القارات التي يفصل بينها البحر المتوسط قد زاد إتساعها سرعة في القرن

 <sup>(</sup>۱) كوامى نكروما : الاستعمار اللجديد آخر مراحل الامبريالية :
 مرجع سابق ص ۱۹

العشرين أكثر من أى وقت قبل ذلك . حقيقة لقد إرتفع إنتاج الفرد فالعشرين سنة الآخيرة بمقدار يتراوح بين ١٠ إلى ١٢ فى المائة ولسكن إنتاج الفرد فى البلاد الصناعية قد إرتفع فى نفس المدة بمقدار ٢٠ / كا أن إنتاج الفرد الصناعى يزيد على مثيله فى أقريقيا بمقدار ٢٠ مرة(٢٠).

ولعل مركز إفريقيا المتناقض بين ما تعلمك وما تستطيع أن تستهلكه وما تنتيجه وبين ما يمكن لها أن تساهم به في هذا الانتساج هو الذي يحدد علاقاتها الدولية.

وسوف نستمرض هذه العلاقات مع دوائر أساسية ولكنناسنناقشها بصورة غير تقليدية . . . صحيح أننا حينها إنناقش علاقة إفريقيا بالمسكر الرأسمالي يحب أن نركز على معظم دول المعسكر الرأسمالي ولكننا سنحصل على نماذج فقط ونربطها بالدراسة التي تحن بصددها وذلك حتى يمكننا أن نقدم الجديد بعيدا عن تكزار معلومات تقليدية .

#### أولا - إفريقها والعمكر الغربي

كابت ولازالت أفريقيا نهبا للممسكر الغربى وصفحات الكتاب تحكى بوضوح حقيقة العلاقة بين أفريقيا والممسكر الغربى الرأسمالى ولم يكنف هذا الممسكر باستفلال أفريقيا إقتصاديا فحسب (٢)بل تطرق إلى إستفلال إفريقيا إستراتيجيا وحاول ربطها بأحلافه وأفامة قواعده فيها .

وقد كانت الدولتان بريطانيا وفرنسا لهما نصيب الأسد في استعمار أفريقيا ثم رحلتا مجبرتين وحلت محلهما الآن في التغلفل الاقتصادي الولايات المنحدة الامريكية إلى حدما وأن كانت رموس الاموال الايجايزية والرنسية لهاأغاب

<sup>(1)</sup> John Joseph Viancev,: The Tew states of Africa May 1961P.79

السيطرة على الاقتصاد الافريقى ولكن الولايات المتحدة تكاد تتمتع بحوالى. ٢٥ / من مجموع رموس الاموال المستشرة في كل إفريقيا .

والقد كانت ترجد عدة مشاريع إستعماريه ربطت بما كل من فرنسا وبويطانيا نفسيهما بافريقيا فنرى مثلا إفهلترا تقيم قاعدة برية في كينيا ثم قاعده السويس إلا أن مثل هذه المشروعات أصبحت لاحدرى منها بعد إنتقال ثقل النوازن إلى الحليج العربي وأيضاً لتغير طرق الدفاع وسيطرة الفكر النووى هلي الاستراتيجية الحربية وإن كان ذلك لا يقلل من قيمة بعض المواقع الاستراتيجية والقواعد البرية والبحريه ولكن ذلك يرتكن بصفة أساسية إلى تمتع هذا الموقع بالهدوب السياسي وتوافق الطرفان على التواجد في هذه القاعدة . و نفس الاسلوب إتعته في نسا.

والغرب بدأ بعد الحزب العالمية الثانية يتجه بصفة أساسية نحو موقع إفريقيا النسانس لأسباب يمكن تلخيصها في الآتي : —

 ا حـ تدعى أمريكا أن النشاط الشيوعى أخذ يتسرب في أنحاء هذه القازة بهكل مخيف وأن ذلك يظهر في أفكار وخطب الزعامات الافريقية والتجاهاتهم السياسية(١٠).

ب \_ ترى أمريكا. أن ضعف النفوذين البريطانى والفرنسى فى الشرق الاوسط و بالتالى ضعف مركزيهما فى أفريقيا ولهذا ترى الولايات المتحدة أن هناك فراغ لابد أن تملاء قبل أن يسبقها إليه الشيوعيون

٣ ــ وتحاول الولايات المنجية استجدام بعض مرانىء افريقيا لمناطق

<sup>(</sup>١) د . عبد النميم محمد حسنين ـــأحمد فريد على : المشروعات الإستممارية بي إفريقيا القامرة سنة ١٠٥٠ سر ٢٠٠٠ س

استيطان مؤقت لاسطولما في البحر المتوسط .

أما عن الاسباب الإفتصادية فإن أمريكا تعلم أن أفريقيا قارة بكر لم تنهكها بعد أعمال الاستغلال فهى لذلك تطمع فى أن تفوز بالثروات المدنية والبترولية المدفونة فى باطن القارة ثم أن أمريكا محاجة إلى تصريف منتجاتها بعد ترسعها الكبير فى مجال الانتاج هذا إلى جانب أن أمريكا تريد السيطرة على اقتصاديات هذه القارة بوساطة إقامة الصداقات مع دولها ومدها بالمعونات الاقتصاديات الامريكية وحيث أن أمريكا ترغب في أن تكون هذه القارة الواسعة بجالا حيويا لرموس الاموال الامريكية فيجب شرح علاقة الولايات المتحدة رأفريقيا:

تمد إفريقيا سوقا مربحه جذابه للصادرات الآمريكيةوقد بلغت الاستئهارات الحكوميه الامريكية في القاره الافريقية الآن مايقرب من ١٤٣٥ مليون جنيه وبلغت الاستئهارات الفردية الآمريكية حوالى هذا الرقم . ويقدر متوسط العائد بحوالى 70 / ويعتبر هذا معدل ربح عالى للغايه .

واستمرت الاستثمارات والتجارة الامريكية ونمت بسرعة طيلة سنوات

(١) إلى جانب جزء صغير من المناجم في إتحاد جنوب إفريقيا وروديسيا

ما بعد الحرب وخاصة بعد هام ، ١٩٦٠ فقد زادت الاستثمارات الحاصة في أفريقيا ومع استبعاد جنوب أفريقيا من ١٩٦٠مليرن دولار هام ١٩٦٠ المي ١٩٦٧ بليون عام ١٩٧١ وزادت الاستثمارات المباشرة في جنوب افريقيا من ١٩٦٦ مليون في عام ١٩٧١ وارتفعت الاستثمارات في أفريقيا كمكل من ١٩٧٨ من مجموع الاستثمارات الحارجية المهاشرة في عام ١٩٧٦ الى حوالى ٥و٤ / في عام ١٩٧١ وفي نفس الوقت تحقق هذه الإستثمارات ما يقرب من ١٠ / من كل الأرباح التي تحققها الاستثمارات التجنية المباشرة

وارتفعت الصادرات السلمية الامريكية لافريقيا من ٧٩٣ مليون دولار هام ٧٩٣ إلى ١٩٩٠ مليون دولار هام ١٩٦٠ إلى ١٩٦٥ والواردات من ٢٩٤ مليون دولار إلى ١٩٦١ بليون. وصحب هذه التطورات تزايد البعثات إلى إفريقيا وجولات نيكسون وإيز بهاور ودافيد روكفلر وغيرهم وأنشىء منصب مساهد وزير الحارجية للمشون الافريقية وتصناعفت معاهد الابحاث الافريقية في الولايات المتحدة (٢).

وربع مجموع الاستثمارات الأمريكية في إفريقيا يتركن في جنوب الحريقيا ومع ذلك فإن الاستثمارات الإمريكية ومع ذلك فإن الاستثمارات الإمريكية وقد ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة هندول التفرقة العنصرية أنه في هام١٩٦٦ كانت بريطانيا عملك ٥٧ / من الاستثمارات الاجنبية في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة ١٩٣١ / من المجموع السكلي وكل من فرنسا وسويسرا والمانيا الفرية ما بين ٣ / ٬ ٥ / ٢٠٠ ولكن نصيب الولايات المتحدة ارتفع بنسبة ١٠ / ١

(2) Newyork Times 2 April 1972. (1) الأمم المتحدة : التصنيع ورأس المال والعمل الاجيارى فى جنوب إفريقيا سنة ١٩٧٠ ص ٨٥ حين مَيْظُ نصيب بريطانيا بمقدار هذه الزيادة وفي الوقت الخالى بقدر نصيب الولايات المتحدة بـ ١٦٦٪ كما أن بريطانيا هي أكبر نشريك تحارى لجنوب افريقيا و ثلث صادراتها وربع والزاتهاء

وتعد إفريقيا محالا رئيسيا من مجالات الاستثمارات الخارجى لرأس المال الاحتكارى البريطانى فهى تحصل على ما بين ٩ — ١٠/ من كل الاستثمارات البريطانية المباشرة في الخارج ولايفوقها إلا إستراليا وكندا . وتعد جنوب أفريقيا بالنسبة لبريطانيا قاهدة لعملياتها في كل إفريقيا .

و يتركز الاستثمار البرايطاني في المناجم بين رأس المال الامريكي يتركز بصورة اكبر في السنثمار في بسورة اكبر في السنثمار في الصناعة في جنوب إفريقيا من ٣٤/ إلى ٥٠/ عام ١٩٧١ وتسيطر الشركات الامريكية على صناعة السنيارات في اتحاد جنوب إفريقيا وهي تحدد وجدما حوالي ٧/ من الناتج القومي ألاجتمالي

ولرأس المال الامريكي إلى جانب ممتلكاته في جنوب استثمارات كبيرة و ناميبيا ، وزيمايوي: دروهيسيا ، وأنجولا وموزمبيق .

وقد بلغ ماقدمتهدول المعسكر الفرق لافريقيا من مساعدات مثلا سنه ١٩٦١ نسبة عشايلة جداً لا يتعادل أو يتوازن مع ماتحصل عليه كما ينضع ذلك من الجدول الآتى: --

فرنسا الماتياالغربية اليابان إنجلترا الولايات المتحدة ابقية دول الممسكر (بالمليوندولار)

قيمة الحساعات ٢ ٧٧١ م. (١٤٠) مليون دولار السبة ١٩٨٨/ ١٩٠/ ٨٠/ ١٩٠٩/ ١٩٠١/ ١٩٠٠/ توضيح النسبة المثوية تسبة المعونة بالنسبة لجملة المعونة الحارجية لبكل دولة تمتح المساعنة(١) ولا يعبأن ننسي مخاولات أوربا لجرافريقيا السوق الاوربية المتشركة من أجل السيطرة على إقتصادياتها وقد أوضحت مُجَلة Wost Africa في عددها الصادر في ١٥ ديسمبر سنة ١٩٦٧ نوايا الاستمار الغربي حيال الدول الإفريقية الى من لمستقلف من براثه وفقالت الجريدة:

إن هذا الاستمار اتبع سياسة ترمى إلى جعل هــذا الاستقلال لايفير كثيراً من طبيعة الدول التي استقلت حديثاً(٢).

والراقع أن المشكر الغربي يمرف خيدًا أن أستمرار محاولاته مع إفريقيا سيشكل خطورة على هذا المسكر في المستقبل القريب ومن ثم يحاول العمل على جني أكبر مكاسب بالإضافة إلى أن الصراع المستدر بين الشركات الاجنبية الفرنسية والانجليزية من جانب والامريكية من جانب آخر حتماسيؤدي إلى محاح الحاولات التي يقوم بها الجانب الآخر وهو المسكر الشيوهي والذي تحن بصدد المحاولات التي يقوم بها الجانب الآخر وهو المسكر الشيوهي والذي تحن بصدد التكلام عنه بعد قليل.

ولمذا قارنا المعونة الفرنسية بنسبة الدخل القوى لفرنسا بجد أنها أعلى معونة في العالم كما أنها بشكل مطلق ثانى معونة في العالم و تمتص هذه المعونه تقريباكل إلتوامات فرنسا في إفريقيا ومعونة من هذا الطراز هي التي تملى نوع العلاقات الإفريقية مع العالم المتقدم وهي كما اثبتت التجربة تشكل خطورة على البلاد التي تتلقاها.

<sup>(1)</sup> The Flow of Financial Resources to Developing Countries in 1961 P. 27.

 <sup>(</sup>٢) فاخروشيف: السياسة الاستممارية بعد الخرب العالمية الثانية . داو التقدم بموسكو ١٩٤٣ ص ٨٠

ومنصاً المعونة الفرنسية لإفريقيا هو الفائدة التي تحصل طيها الشركات الفرنسية والآفراد من منطقه الفرنك الإفريقي وهذا هو الذي يحدد الإطار الذي مازالت المعونة تمنح على أساسه فطالما أن العلاقة التي تهيؤها المعونة مربحة لفرنسا فإنها تستمر.

أما القيمة النهائية لهذه السياسة بالنسبة لفر نسا فهى أنه في مقابل طبهان أسواق وأسمار المنتجات الافريقية الارلية مثل البن ، السكاكار والفول السودا في والموز والقطن تلتزم الدول الافريقية أن تستورد من فرنساكيات ثابتة من بعض السلع مثل الآلات والمنسرجات والسكر والدقيق بأسمار لا تخضع للمنافسة الحارجية.

#### إفريتها والمعسكر الشرتى

ما لا شك فيه أن انتصار ثورة أكتوبر الروسية يعد ضربة قوية وجهت إلى الرأسمالية الثانية تخرج قوة عظمى الرأسمالية الثانية تخرج قوة عظمى تبعتها دول أوربا الشرقية ثم قامت ثورة الصين العظمى وبذا اكتمل المسكر الشرقى فى ملاعه .

والسؤال الذي يدور في الاذمان ماهي أبعاد علاقة المعسكر الشرق بافريقيا؟

هناك بالطبع أكثر من علاقة أو لها الملاقة الفكرية والتقافية ثم الملاقسة الأيدلوجية ثم الملاقة الاقتصادية والواقع أن الممسكر الشرق بدأ يغزو افربقيا ثقافيا بمد أن تلتى الكثير من زعماء افريقيا من مناهل الفسكر الاشتراكى وبمد أن أحجب الوعماء الافريقيون بذلك الاسلوب الذي حقق لروسيا ذلك التطور وجعل الصين تتبوأ مركزها كدولة عظمى وربط الممسكر الشرقى نفسه بافريقيا عن طريق تشجيع الحركات التحررية في افريقيا ومساعدتها مادياً ومعنوياً ولاشك أن ذلك بؤكد الملاقة المصوية بين إنتصار حركة التحرر الوطنية و بيزحركة البناء

الاشتراكي لانهما يناضلا ضد عدر واحد هو الرأسمالية .

والواقع أن النغلفل الافتصادى للمعسكر الشرق أخذ طريقه نحو افريقيا بشكل لا مثيل له ولمكن دون استغلال ويكتني بربح مناسب خاصة وان التنافس قوى وشديد بين الـكنلتين .

ونظرأ لضيق حجم المكمان فاننا سنكتنى بعرض موجز للعلاقات بين الممسكر الشرقى وافريقيا .

اهتمت روسيا بافريقيا منذ فترة طويلة وفي سنة ١٩٦٥ نظم الاتحاد السوفيق مؤتمراً للشعوب الافريقية في موسكو في الفترة من ١٩ — ٢١ مايو مماونة النونسكو (١) .

ووضح فى ذلك المؤتمر أن علاقات الممسكر الشرقىعموما وروسيا على وجه خاص علاقة تقوم على الاحترام المتبادل وعلى تبادل المنفمة وعلى عدم الاستفلال وعلى المشاركة في قضية الحرية ضد الامتريمالية والاستعمارية .

وقد اهتم ألاتحاد السوفيتي باعلان بعض الدول الافريقية رفضها الطريق الرأسمالىواختيارها الطريق الاشتراكى كحل لقضايا التخلف لشعومها مثل الجزائر ومصر وغينيا ومالى والـكونغو برازافيل .

وقد بدأ الاتحاد السوفيتي يخصص منءمعو نته الحارجية جزءا لافريقيا ولكن يلاحظ أن الممسكر الشرقى لازال في المركز الخامس بالنسبة للتعامل مع افريقيا من ناحية أن السوق الافريقي لا زال مغلقاً أمامه بسبب الاحتكارات الفرسة

( إفريقيا – ٢١ )

<sup>(1)</sup> U. S. S. R Academy of Sciences (Africa institute Russia and Afaica Moscow 1966.

ومن ناحيـة ثانيـة أن صورة الفكر الاشتراكى مشوهـة على يد الرأسماليين الامبرياليين ومن ناحية ثالثة أن يمط الانتاج المطلوب فى افريقيا نمطأ استهلاكياً لم يمارسه الانحماد السوفيتى الذى كان يهتم بالسلع الرأسمالية (الثقيلة) إلى عهد ق. ب. .

ومع ذلك فإن التبادل التجارى بين الممسكر الشرقى وبين بعض دول افريقيا فى إزدياد مثل الجمهورية المصرية والجزائرية والصومالية والفينية .

ولكن التنافس بين الصين والاتحاد السوفيق فى افريقيا وبالذات فى الهرب يقال من قيمة وحدة التنافس بين الممسكرين الرأسمالى والمشرقى الاشتراكى كا أنه يدد موارد الكناة الشرقية حيث أن الصين تضطر إلى اتباع سياسة الاغراق وتحاول أن تنافس الاتحاد السوفيتي فى بعض المواقع .

والواقع أن المناخ يمكن أن يكون مبياً بصورة أفضل عن طريق التحرك الاقتصادى قبل التحرك الآبديولوجى إلا أن عيب المعسكر الاشتراكى أنه يريد أولا التحرك الآيديولوجى قبل التحرك الاقتصادى .

#### افريقيا والعالم الثالث

إفريقيا جزء من العالم النالث تشاركه فى آماله وفى قضاياه وأحلامه فى المستقبل وقد بدأت دول العالم النالث تنصير فى بوتقـة من الشعارات كان لهـا تأثير على حركة افريقيا واستقلالها . من ذلك مثلا سياسة عدم الانحياز وسياسة التضامن الاسيوى الافريقى .

والمالم الثالث هو مصطلح يطلق على الدول التي كانت خاضعة للاستعمار في القارات الثلاث أسيا وافريقيا وأمريكا اللانينية وهذه الشعوب وان اشتركت فى شعار الآلم (لا أنها بلا شك تمند بجذورها الحضارية إلى سنين طويلة عبر موكب الناريخ وإن كان الاستمار ينكر عليها ذلك ثم أصبح يتميز العالم النالك على أساس أنه بعيدًا عن الكنلة الاشتراكية والكتلة الرأسمالية .

وقد عاشت دول العالم الثالث ظروفاً متشامة من حيث خضوعها للاستعمار ونهبها بشكل مخيف ومن حيث تخافها الاقتصادى ومن حيث معاناتها من مشكلات في الركيب الاجتماعى والركيب السياءى ووقوفها في مفترق العارق حول انتهاج أى أيديولوجية وتشترك هذه المجموعة في تفشى الآمية والعجو في الكادر الادارى وعدم وجود معطيات التنمية كاملة فيمضها قد يعانى من نقص في رأس المال والبعض الآخر قد يعانى من نقص في الآيدى العاملة الماهرة ومن نقص في المالمة الماهرة ومن نقص في المنطمين أو مواد الطاقة .

وتتعرض معظم دول العالم ألثالث للاستعمار الجديد بما في ذلك افريقيا وكل ما سبق من عناصر ومناخ دول يؤثر على جركة المجتمع في العالم الثالث وكانت كل دواة من هذا العالم تحدد طريقها في حماية استقلالها واستغلال مواردها لصالح شعبها ثم تعويض مافاتها من أجل الحصول على التقدم ، هذا كله في إطار شامل من التعاون والنضامن مع القوى الإنسانية التي تسعى من أجل الحرية والسلام .

وبعد ذلك كله بق أن نشكام عن أفريقيا وإسرائيل وهوموضوع هاموخطير وتجب الترسع فيه إلى حدما ليس لآن إسرائيل لاثهم العالم العربي فحسب وصراعنا ضدها أزلى ولكن لأن حقيقة إسرائيل لم تتضح حتى الآن أمام الشعوب الإفريقية ومن ثم يجب عمريتها لنظهر على حقيقتها كحركة عنصرية استغلالية تبغى الحرب والعدران.

#### إسرائيل وإفريقها

لعل ما يدور الآن على سطح الحياة العربية ومسرح الشرق الأوسط من صراع رهيب ومرير بين إسرائيل والدول العربية والق منها إحدى الدول الافريقية وهي مصر ، هذا الذي يدور ، يجملنا نتمقب إسرائيل في كل محاولاتها والدائرة الافريقية بدأت الآن تقف على وعبى بالاحداث ضد الاخطبوط الصيوني .

و إسرائيل كانت ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع ٣١ دولة افريقية و يمكنناأن نصنف العلاقات التي تربط إسرائيل بالدول الافريقية في دراتب هي :

دول لاتمترف بإسرائيل وهى الصومال فى شرق القارة وموريتانيا فى غربها ومجموعة درل شمال إفريقيا والسودان وكل هذه الدول عربية منضمة للجاممة العربية .

دول قطمت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد تأكدها أن إسرائيل تريد الحرب وإنكانت تنظاهر بالسلام وأنها تحتقر وجهة النظر الافريقية لحل مشكلة الشرق الاوسط وأنها خدعت لجنة الحكاء الافريقيين .

دول على علاقة وثيقة بإسرائيل ومرتبطة بها تماماً وهى جنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية ، وقد زاد عدد الحبراء الإسرائيليون الذين أرسلوا إلى البلاد الافريقية من ٢٥ خبيراً عام ١٩٥٨ إلى ٤٠٦ عام ١٩٦٦ ثم المل ١٠٠٠ خبير عام ١٩٧٧ وكان من بين ١٤ ألف طالب أجنى تلقوا تدريجم فى إسرائيل فى الفترة من عام ١٩٥٨ حتى عام ١٩٧١ حوالى ٧ آلاف من الافريقيين

وفى مستعمرة أنجولا البرتفالية يضترك المدربونوالمستشارون الاسرائيليون فى الحرب ضد رجال العصابات . وفى نيجيريا وقفت الحكومة الاسرائلية إلى جانب انفصال • بياثمرا ، الذى كان يستمد إلهامه من شركات البترول الامبريالية ويقول أودرى . سموك وهو مساعد باحث فى معهد الدراسات الافريقية النابع لجامعة كولومبيا :

. حتى شهر يوليو عام ١٩٦٩ كانت إسرائيل قد أرسلت ما قيمته ٢٥٠ ألف جنيه إسترايني من المعرنة الرسمية لاغائة بيافرا ،

وثمة وجه مشين بصفة خاصة وهو الدور الذى تلمبه المنظمات اليهودية الى يسيطر عليها الصهيونيون في جنوب افريقيا ذلك أن الطائفة اليهودية في تلك البلاد يبلغ عددها ١٠٠ ألف شخص من أكبر وأغنى العلوائف اليهودية في العالم ولما كانت هذه الطائفة ذات ميول صهيونية طاغيه فإن التبرعات المالية لإسرائيل تأتى في المقام الثانى بعد التبرعات القادمة من الولايات المتحدة فقط .

وإسرائيل تؤيد الحركة العنصرية في جنوب إفريقيا تأييداً مطلقاً لأن كل منهما قام على أساس عنصري(١)

وكان لإسرائيل دور خطير في حركة الانفصال في كاتنجا ووقفت وراء حركة التمرد في جنوب السودان والواقع أن الهدف الاساسى للتفلغل الاسرائيل في افريقيا هدف سياسى في المقام الاول يتمثل في تأكيد الوجود الاسرائيل للخروج من العزلة التي تعيشها اسرائيل وسط أمة تلفظ وجودها ولا يعني هذا أن الاعتبار السياسي هو كل الهدف بل إن الاعتبار الاقتصادي في مخطط التغلغل الاسرائيلي يعد المرتكز الاساسى في تحقيق الهدف السياسي .

وتحاول إسرائيل أن ترسم نفسها أمام دول افريقيا في ثلاث نواح هي :

 <sup>(</sup>١) د . عدنان العمد: المخطط الاسرائيلي ضد تحرير افريقيا السياسة الدولية المدد ٢٦ السانة السابعة اكتوبر ١٩٧١ ص ١٤

١ – أنها صورةالنموذج الجديد للدولة الصغيرة التي تنمى نفسها وتستخدمالعلم
 والنكنولوجيا .

٧ ــ أنها مستعدة لتقديم المعونات والحبرات التي تحتاج لها الدول الصغيرة

۳ — أنها نمو ذج حضاری تقدمی یعتمد علی نفسه .

أهداف اسرائيل من ألتسلل إلى افريقيا:

١ - تحطيم الحصار الاقتصادى العربى وتدعم المركزالاقتصادى الاسرائيل في دول افريقيا .

 ٢ — الحصول على تأييد الدول الافريقية الحديثة الاستقلال في المحافل الدولية وكسب أصراتها.

حزل سیاسة جمهوریة مصر العربیة والدول العربیة المتحررة عن المجتمع الدولی بخصوص قضیة فلسطین و ذلك عن طریق كسب اعتراف دول العالم بإسرائیل و توطید علاقاتها معهم و بالنالی پتضاءل أمل العرب فی إیجاد حل عادل المشكلة.

 ٤ --- تأمل اسرائيل أن تستطيع في يوم من الآيام أن تنضم إلى مجموعة الدول الأفروآسيوية.

اخطر من ذلك أن اسرائيل ومن ورائها الدول الغربية تروج فكرة أن اسرائيل تمتبر نموذجاً مثالياً للدول الافريقية الاسيوية والحطورة ليس مصدرها الدعوى نفسها والحكن فيما يترتب عليها من خلى بيئة فكرية لدى الجيل الجديد من الشباب الافريق بأن اسرائيل النموذج الجديد الذى جندى به وحين يأتى دور هذا الجيل فى حكم بلاده تجد اسرائيل منهم الناييد والمعونة.

( ومع ذلك كان من حس حظ العرب أن قامت ثورة الفاتح من سبتمبر في ليبيا وقد خط زهيمها القذافي سياسة رائمة في تدمير الوجود الاسرائيلي ظهر ذلك بوضوح أول ماظهر في أوغندا التي طردت اسرائيل من أواضيها شر طرده وفضحت أساليب الصهيونية وكذبت ادعاءات اسرائيل في حقيقة المونات التي تقدمها وكان على أر ذلك أيضاً أن بدأت مجموعه أخرى من الدول الافريقية مثل تشاد والنيجر والكونغو برازافيل ومن قبلم غينيا إلى درجة أن النشاط الاقتصادي الاسرائيلي قد بدأ يقل فرقم الصادرات في المبوط من ٣٨ مليون دولار في الم ١٩٧٧ هو نفس رقم عام ١٩٧١)

## دور الاستعمار في التسلل الاسرائيلي في افريقيا:

- ۱ = تمويل الدول الاستعمارية للمخطط الصهبونى ليكون تحت تصرف اسرائيل رأس المال اللازم والساح لاصحاب رؤوس الاموال وغيرهم بالاشتراك فيمذا التمويل.
- إصدار الاموال إلى البنوك الاوروبية والامريكية لضان القروض والمساعدات التي تقدمها اسرائيل إلى الدول الناهضة في القارة .
- ب تقدم البنوك الاوروبية الاموال اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية
   والشركات التي تقوم اسرائيل بإنشائها في الدول الافريقية
- عــ مداسرائيل بالحبراءوالفنيين لارسالهم معالحبراء والفنييخالا-رائيليين إلى أقطار أفريقيا .
- انشاء مشاريع إنتاجية للبضائع اللازمة لدول افريقية وإقامة هذه
   المشاريع في إسرائيل وفي البلاد الافريقية ووضعها تحت إشراف اسرائيل

 تشجيع اسرائيل للزعماء والعناصر المعتدلة و الوعماء المتطرفين و استهالتهم للتمارن مع ادرل الاستعمارية .

 سعى إسرائيل ألان يسيطر على الحكم في افريقيا الزعامات الافريقية المسايرة للاستمار .

٨ -- سعى الدول الاستعبارية -- ولو عن طريق الضغط إلى خلق صداقة
 بين زعماء الدول الافريقية وبين اسرائيل .

أما عن وسائل التسلل الاسرائبلي فيمكن تلخيصها فيها بلي .

١ ـــ انشاء شركات الملاحة البحرية المشتركة .

٧ — امداد إفريقيا بالخبراء والفنيين المدنيين والمسكريين .

٣ — اعطاء الدول الافريقية فروضا طويلة الآجل و القيام ببعض المشروعات
 الاقتصادية لنلك الدول .

٤ ــ منح الدول الافريقية منحا دراسية مجانيا في المجالين العسكري والمدنى

وتنفيذا لهذه المخططات قامت اسرائيل بعملالآتي :

 العناية بتحسين وسائل المراصلات الداخلية والحارجية ازيادة النقل البحرى والجوى تحقيقا للا مداف التوسمية في التسلل إلى دول إفريقية حديثة الاستقلال.

 ٢ — اضطرت اسرائيل نتيجة للحصار الاقتصادى العربى إلى زيادة عدد سفنها وطائراتها فأمكن للاسطول الاسرائيلي البحرى في عام ١٩٥٩ — أن ينقل حوالى ٣٥/ من مجموع القليات الاسرائيلية المختلفة .

٣ - تحسين الموانى، والمطارات وإنشاء خطوط ملاحية جديدة فقد أقامت في حيفا حوضا لبناء السفن حمولة ، ٠٠٠ و ٢ طن وأدخل أحدث الاجهزة الالكترونية في مطار الله .

والحقيقة التى لابجب أن تنكرها أن الشركات الاسرائيليه التى تعمل فى أفريقيا ماهى إلا فروع الاحتىكار الآمريكى وعلى سبيل المثال نرى أن جوماً كبيراً من رأس المال الخاص لشركة وسوايه يونيه، تابع لبعض شركات أمريكية والوكالة البهودية ومقرها الرئيسي فى الولايات المتحدة الآمريكية .

و تقوم الرلايات المتحدة بمنح إسرائيل المعونات والقروض الظاهرة والمستترة لتقوم اسرائيل بإعادة استنجارها في كثير من دول افريقيا ذات الموارد الطبيعية الهائلة ، كا هو الحال في المناجم وغيرها . وقد توايد هذا النشاط وعلى نطاق واسع منذ عام ١٩٥٥ فكونت اسرائيل في دول إفريقيا ما يقرب من ٣٠ شركة تسيطر على القطاعات الحامة وذات الحساسية الخاصة بالنسبة لحذه الدول منها شركات تحارس العمل في قطاع الاسكان والمرافق وأخرى تقوم مخدمات المياه ونوزيع الكهرباء وشركات تحارس التشاط الزراعي وصيد الاسماك وشركات تقوم بالنسويق والتوزيع في المداخل والحارج ولا يقتصر دور اسرائيل كسمسار للولايات المتحدة بل يمتد ليشمل العمل لحساب بعض دول السوق المشتركة ودول منظمة التجارة الحرة .

والواقع أن اسرائيل ليست لها أى مقومات اقتصادية ذاتية نتيح لها اغراق المدرل الافريقية بالمعونات ولكنها تجد ذلك لها فى الدور اللذى تقوم به كجسر المستعمر الغربي وكطريق يستثمر رؤوس الأموال الاجنبية الدول الامريالية فى غفلة من حكومات الدول الافريقية حديثة الاستقلال (1)

<sup>(</sup>۱) وترجع مطامع اليهود في القارة الافريقية إلى زمن بعيد فقدا تجه تفكير زعماء الصهيونية إليها منذ أو اخر القرن الـ ١٩ حين ظهرت الدعوة الصبيونية الحديثة تحت زعامة تبودور هرتول حين نادى اليهود بإنشاء وطن قوى في أوغندا أو صحراء العريش عصر وحينها انعقد المؤتمر الصبيد في الرابع عام ١٩٠٣ تقدم وتشمير لين ، وزير المستعمرات البريطاني بمشروع لنهويد ، أوغندا ، كا تقدم وزير خارجية بريطانيا وقتئذ بمشروع آخر لنهويد منطقة العربش بصحراء سيناء .

وحينها قامت الشموب الآفريقية تطالب باستقلالها في العصر الحديث أدرك الاستممار وهو يلفظ أنفاسه الآخيرة في أفريقية حاجته الماسة إلى من محل محله بعد رحيله فلم يحد غير اسرائيل لتقوم بنفس الدورة الذي لعبته ولا تزال تلمبه حتى الآن . ذلك أن القارة الافريقية تمتبر سوقاً كبيرة لمنتجات الدول الاستمارية كما تعتبر مصدراً هائلا وهاماً للخدمات بالنسبة لها وكذلك تعتبر القارة الافريقية بحالا واسماً لاستثمار رؤوس الأموال الضخمة التي تعود بالارباح الطائلة على الدول المستعمرة .

# أهم مظاهر النشاط الاسرائيل في أفريقيا :

بجدها فى جنوب أفريقيا متمثلة فى السيطرة على صناعة التمدينو معظم الميادين التجارية ويعتبر الوجود الصبيونى فى روديسيا الجنوبية متمائلا مع جنوب افريقيا كالآنى:

### القيمة بالجنيه الاسرائيلي

| الصادرات           | السنة                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠ د ٧٠٧ ک         | 147.                                                                           |
| ٠٠٠ر٢٩٠٥           | 1471                                                                           |
| ۰۰ ۲ د ۱۰۰ د ه     | 1977                                                                           |
| ۰۰۰ر۰۰۰و۳          | 1975                                                                           |
| 739400060          | 1978                                                                           |
| • • • C • • AcV    | 1470                                                                           |
| ۰۰هر۰۰۹۰۰          | 1477                                                                           |
| ۳۸ ( ملیون دولار ) | 1444                                                                           |
| ۳۶ ( مليون دولار ) | 1977                                                                           |
|                    | ۰۰۲۷۰۷۲۶<br>۰۰۲۷۰۰۸۲۰<br>۰۰۲۷۰۰۸۲۶<br>۰۵۷۰۰۸۲۲<br>۰۵۷۰۰۸۲۷<br>۸۳ (ملیون دولار) |

ولكن رغم ذلك العجز الواضح فى الميزان التجارى بين اسرائيل والدول الافريقية النى تقوم بالتجارة معها فإنه نظير الصادرات الفير منظورة نجمد العجز قليلا جداً . ( أى أن ميزان المدفرعات دائماً لصالح إسرائيل .

وقبل أن نشكلم عن فضائح اسرائيل في افريقيا فإننا فيما يلي نوجز الكلام عن أجهزة التغلفل الاسرائيلي في أفريقيا :

ا لمنظمة الصبيرنية العالمية المنبئةة عن المؤتمر الصهوني الأول الذي عقد في بال في سويسر في عام ١٨٩٧ .

 لمؤ نمر الصهيوني العالمي وهو الجعية العامة للمنظمة ويقوم بانتخاب لجنة العمل والوكالة اليهودية .

الوكالة اليهودية وقد انشئت رسميا عام ١٩٢٩ وأخدت على عاتقها
 جميع المشاكل المتعلقة بالتجير والاستعمار اليهودى لفلسطين

إلى المؤتمر اليهودى العالمي ولقد أس عام ١٩٣٦ ويضم المنظمات اليهودية المنتشرة في العالم والجماعات اليهودية الاخرى وأهدافة هي ضمان استمرار وحدة الشعب اليهودي وضمان حقوق وأنظمه ومصالح الجاليات اليهودية والدفاع عنها ضد أى تمييز عنصرى و تشجيع تنمية الحياة الاجتماعية والثقافية للجاليات اليهودية وتعثيل هذه الجاليات لدى المؤسسات الحكومية الدولية في كل ما يتعلق عياة الشعب اليهودي .

مــ اتحاد نقابات العمال الاسرائيل والحسندروت و هو أقوى تنظيم
 داخل اسرائيل سياسيا ذو نشاط تعليمي وزراعي واقتصادى و تربطه بالاتحاد
 الدولي الحر العمال علاقة وثيقة .

 ٦ حرب والما باى، وتنبع أهميته في عضو يته في الحادا الاحراب الاشتر اكية الاوربية ابتداء من عام ١٩٢٩ .

٧ ـــ المعهد الافروأسيوي وهو معهد يقوم بنشاط كبير في ميدان التدريب

۸ ... معهد و وایزمان ، للعلوم و هو أقدم من المعهد الافروأسیوی بسنتین و من خلاله تدعو إسرائیل إلى عقد المؤتمرات الدولیة فیها .

 ه ــ المنظمة الدولية لإعارة البناء هدفها تدريب الطلبة من الدول الافريقية والاسيويه عن الاعمال الكهربائية والمسكانيكية وغيرها وإلى جانب هذا التنظيم تعمل منظمتنا والجدناع ، ، والناحال ، في مجالات التدريب العسكرى للشياب . ١٥ - منظمة ، الهداسا ، وهى المنظمة الصهيونية النسائية ومركزها الرئيسى في نيو بورك ولها مكتب في العدس الني العرب على كلية الطب في القدس الني خصص قسم منها الطلبة القادمين من أفريقيا رآسيا ابتداء من عام ١٩٦١ وفي عام ١٩٦٦ قررت المنظمة إيفاد بعثات طبية إلى الدول الافريقية المساهمة في مشروعات الصحة العامة .

11 — معهد الدراسات الافريقية و بحيفاً ، وهو يعطى منح الدراسة في المرائيل

#### فضائح اسرائيل في إفريقيا

رغم ما تدعيه إسرائيل ووسائل الاعلام عن الدور الذى تقوم به فى افريقيا ومختلف أوجه التعاون مع هذه الدول إلا أن حقائق هذا الدرورالعوامل الحنفية التى مكنت وسهلت له قد تكشفت فى بعض الدول الافريقية. ومن أمثلة ذلك:

١ ــ ١ كنشاف حكومة سيراليون ارتفاع تـكاليف بناء البر لمان في سيراليون الذي قامت ببنائه الشركة الاسرائيلية إلى ٦ . ٥ ألف حنيه في حين أنه مثبت في دفار الشركة . ٣٨ ألف جنيه .

۲ — اشتراك مدير الصيادلة بوزارة الصحة في سيراليون في عمليات التهريب
 التي تقوم جا شركة د ديزيخوف .

 عدم الاعلان عن عطاءات تنفيذ مشاريع رصف الطرق في سيراليون لتمكين الشركة الاسرائيلية من الحصول عليها وعدم منافستها من جانب الشركات الاخرى.

إعطاء الاسبقية لشركة وبنجوسول، وهي إحدى الشركات المشتركة
 ل فعوليل يونيه ، على إحدى الشركات النيجيرية و تقديم الوزير المسئول للمحاكمة

انهيار الطريق الرئيسي في مطار أديس أبابا الذي قامت ببنائه الشركة الاسرائيلية النابمة للمستدروت.

والواقع أن لاسرائيل صفحة سوداء فى تاريخ القارة الأفريقية فى العصر الحديث فهى تقف موقفا مضاداً للحركات الوطنية فقد صوتت اسرائفل فى الأمم المتحدة عام ١٩٥٤/١٩٥٣ ضد استقلال تو نس وقدصوتت فى عام ١٩٥٤/١٩٥٧ ضد استقلال المغرب.

وقد عارضت اسرائيل مشروع د ليبيريا ، فى تحكيم الأمم المتحدة بين الدول الاستممارية والدول المستمعرة هذا بجانب أنها امتنمت عن تأييد الكتله الافرو أسيوية فى طلب إجراء انتخابات فى المكاميرون قبل اعلان استقلالها.

وقد أيدت اتحاد جنوب افريقيا في محاولة ضم اقليم جنوب غرب أفريقيا دون اجراء انتخابات أو استفناء وكذلك أيدت جنوب أفريقيا في مسألة التفرقة العنصرية .

# الباسب السابع مشكلات افريفيا المعاصرة

ـــ مشكلات التفرقة العنصرية ـــ مشكلات التنمية الاقتصادية ـــ مشكلات التنمية السياسية

تواجه إفريقيا عدة مشكلات سياسية واقتصاديةواجتهاعية ورغم ان إفريقيا تتحرك بسرعة إلا أنها فى الواقع مازالت مكبله بالقيود رغم مظاهر الاستقلال السياسي ورغم مظاهر التحرك الإقتصادي .

ولمل أول هذه المشكلات هي المشكلة الآيديولوجية التي تواجه دول إفريقبا وهي ليست منفرده في ذلك الوضع دائما تتشابه مسع دول العالم الثالث كله . فافريقيا حارة الآن بين النظام الديموقراطي بمناه الغربي وبين فكرة الحزب الواحد بمعناه الشرق وفي نفس الوقت حاثرة بين اختيار الطربق الراسمالي كأسلوب للتنمية الإفتصادية أو الاسلوب الشيوهي المتطرف لسيطرة الدول على وسائل الإنتاج من أجل قيادة دفة التنمية الاقتصادية التي لم يعد في الامكان تركما للحرية الفردية أم الاسلوب الإشتراكي أو التماون . كل هذه اسئلة تدور بذمن النادة الافريقيين وان كانت هناك بعض دول إفريقيا قد خاصت تجمارب بين عدة جبات ومازالت إفريقيا تربح وكان لابد لبعض الدول الافريقية حديثة النمو والاستقلال أن تواجه نفسها ولكنها عجزت ما أدى إلى تواجد حركة الانقلابات المسكرية التي استندت إلى الجيش واختفت بعض الوعامات التقليدية من على المسرح السياسي بعد ثبوت فشاها وعجزها عن قيادة المشعوب الافريقية إلى ما تريد فلا زال الانقلاب العسكري في غانا يندد إدارة قواى نكروما وفرة وحكه ولازال الإنقلاب العسكري في غانا يندد إدارة قواى نكروما وفرة وحكه ولازال الإنقلاب العسكري في غانا يندد إدارة قواى نكروما وفرة وحكه ولازال الإنقلاب العسكري في الصورينا يمثل ثورة ثم الإنقلاب

٣٣٧ (إفريقيا – ٢٢)

الآثيو بى ومن قبل ذلك انقلابات جمهورية إفريقيا الوسطى ثم إنقلابات أوغندا ثم قبل ذلك إنقلاب ليبيا ومن قبله بفترة طويلة إنقلاب مصر ومن بعد ذلك أيضا إنقلاب عيرى فى السودان .

نعم أن أفريقيا الثائرة الآن حائرة لاحتيار أصلح النظم لها بل إن فقدان الايديولوجية لمظم الدول النامية بجملها تتخبط في سلوكياتها الدولية كاأنخضوع معظم قادتها لفكرة التجربة والخطأ بجمل شعوبها تدفع الثمن غاليا من نضالها .

ولقد عاش غرب إفريقيا نظام الحرب الوحيد ففرة طويلة من الزمن كما عاشت بعض دول القارة في فكرة النظيم السياسي الواحد ولسكن ذلك كله لم يعط القارة الدفعة الاساسية لتخطى مشكلاتها والتصدى لصعوبات التنمية فيها ونحن لانملك أن نضع بعصا محرية الحل المشكلات الإفريقية ولكننا نناقش مهدوء القضية في النقاط التالية: —

اولا . ماذا تريد الجماهير وهل بإمكان الحكومات الحالية ومعظمها خاوى الوفاض من طرح نظرية إجتماعية يعبىء الجماهير على أساسها لتحصل على ماتريد، هل بإمكان هذه الحكومات أن تقدم الحلول للجماهير .

ثانيا: هل الدول الإفريقية تتمتع بالفمل بالمظهر الاستقلالي في جوانبه الافتصادية والسياسية .

ثالثا: هل صحب الإستقلال السياسى الذى حصلت عليه الدول الإفريقية عملية تكرين قيادات وكادرات قادرة على تملك ناصية الأمور من الأوربيين . أو بعمنى آخر هل نجحت الشعوب الإفريقية فى تقديم القيادات المثقفة والواعية وقد مر الآن ما يقرب من 10 عاما على حصول معظم دول القارة على إستقلالها . الواقع أن المنطلق السياسى الذى سارت فيه الزعامات الإفريقية أعطى إفريقيا

الثورة السياسية وهى الجناح الأول للاستقلال دون أن يعطيها الثورةالاقتصادية وهى الجناح الثانى للاستقلال بجوهره وهى الجناح الثانى للاستقلال ونسيت الشعوب الإفريقية ان الاستقلال بجوهره ومضمونه فى حاجة إلى ثورة أخرى هى ثورة اجتماعيه فسكرية وهى الاساس فى فهم الواقع والمنطلق لتحقيق الامل .

فالثورة الاجتماعية حتى الآن لم تغزو العمق الإفريق وانكنا نسمع عن شعارات فإنما هي مظهرية خاوية من حقيقة المضمون الاجتماعي وان طالب اللهاء القيادات تطبيقها فإنما تطالب الجماعير فقط بالتمسك بالقيم والمثل أما هي فخارجة عن النطاق ومن هنا تصبح مشكلات القارة الإفريقية تتلخص في : \_

۱ -- الإنسان الإفريقى نفسه . . . الإنسان بأبعاه تبكرينه العقلى وفكره الاجتماعى وتحديد دوره فى نطاق الحركة الاستقلالية الوطنية . . . فإذا وجد هذا الإنسان خلقت افريقيا من جديد وأدت دورها وهذا الإنسان لابد من قنوات معينه لخلقه ولن يخلق شيطانيا ولن ينمو من فراغ

٢ — الطريق الإفريقى الذى تسير فيه افريقيا ولى يكون ذلك إلا بميدا عن الفكر الرأسمالى وبعيدا فى الوقت ذاته عن الفكر الشيوعي فان يقدم أى فكر من هذين الفكرين الحل الامثل سواء فى مفهومه الاجتهاعى أو السياسي أو الافتصادى الحل الامثل لافريقيا .

ومن هنا فلابد أن توجد النظرية الثالثة وهى ليست النظرية الوسط بين الفكرين ولكنها النظرية التى تتفق مع الظروف الاجتماعية والواقسع المحلى لإفريقيا . . . ان الطربق الثالث هو الحياد الإيجابي في الفكر الثوري .

الدور الإفريقى وذلك يتحدد بأن تقيس إفريقيا حجمها الحقيقى
 وما تقدمه للمالم فلابدأن تحصل مقابله عن ثمن عادل وإذا كانت مشاكل الندمية

تيمد لدى الافريقيين عقبات فما لاشك أن العالم الرأسمالي مسئول مسئولية كبرى عن ذلك بسبب أسعار المواد الحمام المندهورة بينها أسعار المصنوعات في إرتفاع عنيف بما لايجمل هناك تناسق بين من يدفع ومن يأخذ ومن هنا لابد للمالم أن يدرك ما تقدمه له إفريقياويكافئها على ذلك ومن هنا إذا كانت دول البترول قد عرف طريقها فإن على إفريقيا أن تقيم دورها .

ع ــ الوحده الإفريقية سواه فى المجال السياسى أو الاقتصادى فذلك سوف يجملها قادرة هل حل مشكلاتها ومواجهة التكذلات الدولية بصورة أقوى .

 ان مطلب آديموقراطية هو مطلب أسامى عند الجماهير خاصة عند فثات المنقفين والشباب والديموقراطية لاتمنى الآن مجرد التمبير بل هى أيضا القدرة على النفيير ويتطلب ذلك إنشاء أجهزة للحكم متجددة الدماء دائما قادرة على توفير العدل والرخاء .

لو فهمت إفريقيا هذه الأوضاع لتفيرت أساليب حياتها ولمرفت طريقها وسنحاول في هذا الباب أن تمرض بإيجاز لبمض مشكلات القارة التي تواجه طريق نموها ليس كما سبق دائما بالآسلوب الذي تواجه به إفريقيا العالم وأول هذه المشكلات هي مشكلة التفرقة العنصرية في افريقيا .

### مشكلات التفرقة العنصرية في إفريقيا

حينها قدم الأوربيون إلى افريقيا فى أول أمرهم كانوا تجارا يتعاملون مع الاهالى يشترون منهم ويبيعون لهم ما يريدون فكان كل منهم فى احتياج للآخر وإلى أن يحسن معاملتهم فلم يظهر بينهم ما يسمى بالتفرقة الاجتماعية بل ان كل ما حدث هو وجود مجتمعان مختلفان لكل منها نظمه الاجتماعية وام يمكن هناك

من دوافع للاختلاط بين المجتمعينسوى ما يقتضيه العملكم أنالمجتمع الأوربى لم يكن فىكثرة من العدد تجمله بحتاج إلى قوا بين خاصة به .

ولكن الحال تفهر في الربع الآخهر من القرن ١٩ حين قدم الأوربيون مستعمرين حيث كان لابد لهمان يلعبوا دور السيد في المجتمع الجديدولذا إقترن الاستمار الآور في الحديث بالتفرقة الاجتماعية ولما كانت هذه المستعمرات تختلف من حيث المناخ لم يقبل الآوربيون على سكن الجهات ذات المناخ الإفريقي الحارة ولذا إقتصر الاستعمار الآوربي في هذه الجهات على وجود طبقه حاكمة ودن وجود طبقة مستوطنين بيض ، ولما كان وجود الآوربيين في هذه الجهات قد إقتصر على طبقة من الموظفين الذين يتولون أمر المناصب الحكومية الكبرى لم يشعر المجتمع الآور في بحاجته إلى قوانين تؤكد النفرقة والتفوق ولذا لم تأخذ هذه التفرقة الاجتماعية صورة واضحة وظل المجتمع الآوربي الصفير الحاكم في هذه المناطق الإفريقية يعيش على هامش المجتمع الافريقي الذي ظل يتحتم بقالبيته المددية إلى جانب نظمه السياسية فمن أجل ذلك لم تنشأ تفرقة سياسية لأكد تمتع فئة خاصة بمكانة سياسية خاصة .

أما فى المناطق الممتدلة الإفريقية حيث وجدت جاليات أوربية كبيرة اضطرت ظروف تحركها أن تختاط بالسكان الأصليين إلى حد كبير من أجل مصالحها إحتاج الآوربي هنا إلى أن يؤكد سيادته السياسية بشكل ظاهر ، هنا ظهرت هذه التفرقة الاجتماعية والسياسية فى شكل قانونى يضع حدا بين حقوق الاوربيين وحقوق الوطنيين ولسنا فى حاجة إلى أن نذكر أن إحتياج الأوربيين المستعمرين إلى سن هذه القوانين دليل ماكانوا يشعرون به من خوف من طفيان الإفريقيين عليهم سواء من ناحية المجتمع أو الافتصاد فلو عاش هؤلاء الأوربيين إلى جانب الوطنية الاقلية الاوربية

و من ثم لم تكن الحاجة إلى س مذه القوانين الجديدة التى تؤكدسيادة الآورببين وتجملهم ممتازين من حيث المعاملة الحاصة إلا لخوفهم من أن تهضمهم وتبتلعهم تلك الأغلبية الافريقية فهنا تكون قوانين التفرقة الاجتماعية دليل ضعف وليست دليل قوة .

فالمجتمع الذى يشعر بضرورة سن قوانين خاصة له تعطيه مكانة خاصة سواء فى الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية إنما هو مجتمع ضعيف يشعر بضعف أمام المجتمع الآخر .

وان المتتبع لناريخ النفرقة الاجتهاعية أو السياسية أو الاقتصادية منذ نشأته في افريقيا لهوى أن البلاد التي درجت على الحياة في ظل القوانين العادية قد جرى فيها الاستثمار الاقتصادى والنقدم الاجتهاعي بسرعة أكثر ظهوراً منها في الاقتطار التي عاشت في ظل هذه التفرقة .

ومشكلة النفرقة العنصرية هي إحدى المشاكل الاساسية التي يقاسي منها المجتمع الافريقي المعاصر وهي في الواقع لا نقتصر في آثارها على ما محدث في روديسيا الآن ( الجنوبية ) أو في اتحاد جنوب افريقيا وإنما نظراً لما ولدته من رواسب سيكولوجية بالنسبة الممواطن الافريقي خلال سنوات طويلة بالنسبة المتشكيك في قدراته الحضارية وبالنسبة الميمته كإنسان.

ذلك أن أصحاب فكره التفرقة المنصرية يقيمون دعواهم على أساس أن هناك تمايزاً بهن الجماعات البشرية الواحدة بين فئاتها المتعددة فهى في دعواهم ليست مبنية على أية فسكرة من أفكار التفوق أو النخلف ولم عا هى مبنية على واقع أن الناس تختلف بشكل حاص من حيث ارتباطاتها الجماعية ووجهات ولاتها وتقافاتها وظراما وطرق معيشتها ومستويات تطورها ويستند أصحاب هذه الدعوى إلى

حجج متباينة تشكل كلها غطاء مزيفاً للمضمون الحقيقى لدعوتهم فبينها تحد أن المضمون الحقيقى لمذه الدعوى فى التطبيق هو التفرقة الاقتصادية بين البشر تحدهم يقدمون الاون والعنصر والدين كأساس لهذا المضمون الاستغلال البشع (1).

والواقع أن ممالجة القضية بالطريقة التقليدية إنما موجود في الكثير من السكتب والدراسات ولكن بهمنا أن تركز أن هناك حكم نارى وغير إنساني بميش فيه الافارقة في جنوب افريقيا (٧) وفرروديسيا وأن الوطنيين محرومين من أبسط الحقوق الانسانية وأيضاً أبسط الحقوق التي تجملهم مواطنين في بلادهم وسوف تعرض لصورة التفرقة الاقتصادية المتمثلة في وضع العال الافرية بين إن ٩٠ / من الممال في المناجم من الافريقيين كما أن الويادة الملحوظة في الصناعة التحويلية في السنوات الاخيرة هي من إنتاج العمل الافريقي (٣).

(١) د . مفيد شهاب : الآبارتهيد والعنصرية فى جنوب افريقيا السياسة الدولية العدد ٣٣ أبريل سنة ١٩٧٣ ص ١٤٨ - ١٤٩ .

(٣) زادت قوة العمل بمقـدار ٣٦٦٥٠٠ شخص بين نهـاية عام ١٩٦٧ وأكتوبر هام ١٩٧٠ وتتألف هذه الزيادة من ٢٦٤٣٠٠٠ لفريقى ، ٧٨١٧٠ ملون وهندى ، ٣٤٠٠٠ أبيض .

= The African Communist No 53 29u. 1973 P. 48.

ويتضح بحال التفرقة بين وضع العمال البيض والعمال الأفارقة في مجال الاقتصاد فالبيض منظمون في نقابات معترف بها ومسجلة ويشتركون في عقود العمل الجاعية ويستطيعون تنظيم الاضرابات بشكل قانوني ولا يتمتع العمال الأفارقة بأي حقوق قانونية أو نقابية ويستبعد قانون المصالحة الصناعية وغيره من القوانين التي تحكم علاقات العمل العمال الافارقة من تعريف كلة و العامل، ومن هنا فان هؤلاء العمال مستبعدون تماما من عملية المساومات الجاهية وتجرى المفاوضات على الاتفاقيات الصناعية بين أصحاب العمل والتقابات البيضاء .

وكل الاضرابات التى ينظمها الافريقيون غير مشروعة ويتمرض المضربون لمقوبات شديدة تصل إلى السجن سنوات طويله بل قد يطبق عليهم و قانون التخريب ، الذى يصل بالحد الاقمى للمقربة إلى الاعدام والافريقيون وحدهم هم الذين يخضمون لقانون جوازات المرور المعروف وعلى كل إفريقى سرجلا كان أو إمرأة سان محمل معه دائماً و دفتر المراقبة ، (١) وكل من لا يقدم هذا الدفتر فور طلب أى رجل من رجال الشرطة يتعرض القبض عليه وفى كل يوم يلقى القبض على الرجال والنساء الافريقيين تطبيقاً لقانون جوازات المرور (٧).

ووفقاً لأرقام تمدادسنة ١٩٧١ يوجد ١٥ مليون إفريقي، ٢ مليون ملون من
 أصل مختلط، ٢٥٠ ألفاً من أصل هندى وأقل من ٤ ملايين من البيض.

- (١) يحوى هذا الدفتر صوره الافريقى وعنصره ورقمه المسجل وفئة القبيلة والافليم وتصريح الاقامة وإيصال دفع وضريبة الباننو ، الخ ... وينبغى أن يوقعه أحد المرظفين كل شهر .
- (٢) فيما بين عامى ١٩٣٦، ١٩٣٦ لمرتفعت نسبة المقبوض عليهم تنفيسذاً لقوانين جوازات المرور من بين مجموع السكان الافريقيين من ١٩٥/ سنويا للكوم//.

ولما كان الافريقيون لا يستطيعون السفر أو البحث عن عمل أو الحصول عليه أو دخول المدن دون جواز مرور صحيح فان من السهل أن نرى كيف تستخدم السلطات المنصرية قوانين جوازات المرور للهبوط بمدلات الآجور وتوجيه سيل من العمل الآسود الرخيص إلى بجالات العمل الخطيرة المكرومة قليلة الآجر مثل المناجم والزراعة .

و هذه القوانين مثل قوانين الأرض التي تعصر ملكية الافريقيين في أقل من ١٣ / من جمهورية جنوب إفريقيا إلىجانب مختلف قوانين والبانتو ، تعد أحمدة نظام العمل شبه العبودي .

وعلى خلاف الافريقيين الأصليين يسمح للملونين والعمال الهنود بالانضام إلى النقابات المسجلة وبالتالى المعترف بها قانوناً ولكن هنا أيضاً يطبق مبدأ العول المنبيث الدي. فوققاً للقانون لا يمكن للنقابات والمختلطة ، أن تعمل إلا في ظل قياده بيضاء خالصة .

و تعد دراسة صناعة المناجم وخاصة استخراج الذهب مسألة ذات أهمية بالفة لفهم التركيب الاجتماعى للبلاد والطابع الحقيقى للنفرقة العنصرية وغايتها ويكاد ذهب جنوب افريقيا يحتكر العالم الرأسمالي إذ يصل إلى أربعة أحساس العرص الكلى للذهب وتسيطر على هذه الصناعة تماما سبع من شركات تمويل المنساجم ينتج أكبرها الاتحاد الانجلو أمريكي الذي برأسه وأوبنها يمره 13/ من الذهب ويستخدم ما يقرب من ثلث قوة العمل (1).

\_ حدیث لشارلو دیجز عضو الکونجرس الامریکی نشر ته صحیفهٔ سیشابا فی فعرا پر عام ۱۹۷۳

(1) Anti - Aparthed News London may 1973

ولايرجع وضع جنوب أفرقيا المسيطر كمنتج الذهب أساساً إلى وجود مستودءات ذهب غنية فحسب بل هو يرجع فالمقام الأول إلى وجود نظام لعمل (الراحيل الرخيص والمهمة الرئيسية لدولة التفرقة العنصرية هم العمل على إيقائه ومضاعفته.

وفى عام ١٩٧١ كان هدد عمال المناجم الافريقيين يبلغ ٣٨٠ ألفا أى ما يزيد عن ٩٠٪ عن مجموع قوة العمل فى مناجم الذهب ويعمل هؤلاء العمال فى ظل نظام عمال التراحيل البشع و ويحلب المناهم من خارج حدود البلاد ، ويعمل عمال المناجم الافريقيين أربع وستين ساعة فى الاسبوع على عمق ميلين أو أكثر من سطح الارض مؤدين عملا شاقاً خطيراً غير صحى مقابل أجور تقل اليوم ، من حيث قدرتها الشرائية الحقيقية ، عما كانت عليه منذ ستين عاماً ، (1) .

وقد بلغت أجور عمال المناجم الإفريقيين . به مليون روبية ( الروبية = ما يعادل عشرة قروش ) فى عام ١٩٧١ فى حين بلغت أجور العمال البيض وهم أقل من ١٠/١ من مجموع قوة العمل أكثر من صفف هذا المبلغ . ١٩ مليون روبية

وقد لمس شارلزس . ديجز عضو مجلس النواب الامريكي الاسود الذي زار جنوب إفريقيا في مهمة استطلاعية جوهر المسألة حين قال أمام المجلس في عام ١٩٧٣ : ـ

 <sup>(</sup>۱) وفقا لتقديرات الدكتور فرانسيس ويلسون ــ وهو عالم اقتصاد من كيب ناون .

Wilson Francis, work in gold Mines in South Africa Cambridge Press 1967, p. p. 201 - 202

 <sup>(</sup>۲) الأمم المتحدة ( مكتب الإعلام العام ) : النفرقة العنصرية ومعاملة السجناء في جنوب إفريقيا إفادات وشهادات سنة ١٩٦٨ ص ١٩٧٢ — ١٧٣

ر إن الاساليب المستخدمة لإجبار السود فى جنوب أفريقيا على الهبوط واستخراج الممدن تعد مجرد لون من ألوان العبودية قديمة العهد . . إنها أنظام من أقسى وأظلم نظم الاستقلال فى الوقت الراهن ، (٣) .

إن صورة ما يدور حقيقة في جنوب أفريقيا من تفرقة عنصريه أبشع من أن يسطره قلم وإن كان العالم حتى الآن لم يواجه جنوب افريقيا بحزم وبشدة فذلك يرجع كما وسبق أن قانما أن المجتمع الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة فذلك يرجع كما وسبق أن قانما أن المجتمع الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة من كثير من منظماتها إلا أن الازمة العالمية التي يمر جها الاقتصاد الدولى الآن وإر تفاع سعر الذهب الجنوبي يحيث وصل سعر الذهب الول مرة حوالى ٢٠٠ دولاراً للاوقية سوف يزيد من حاجة المجتمع الراسمالي فحذه الدولة ألحنوب إفريقيا ومن ثم سيسكت صوت الضمير الإنساني فهذه الدول عمايدور في جنوب إفريقيا ومكذا يتأكد للعالم مرة اخرى إن الإفريقيين الإزالوا يتحملون بماساه رقاعية المجتمع الراسمالي . (١)

ولو حاولنا النمرض لصورة الاضهاد السياسي للوطنيين في جنوب إفريقيا فإن ذلك يتضح في صورة القوانين التي تحكم هناك نذكر منها بعض الامثلة فقط لتصوير بشاعة هذه التفرقة ليس إلا: \_ ينص القانون الاساسي لاتحاد جنوب أفريقها الصادر في سنة ١٩٠٩ على أن يكون أعضاء المجلسين النيابين ( مجلس

<sup>(</sup>١) الأمم المتحدة : \_

<sup>(</sup>١) إجراءات مناهضة التفرقة العنصرية أغسطس ١٩٦٩٠

<sup>(</sup>بُ) الاضطهاد والتميز العنصرى في إفريقيا الجنوبية ( ملخص لتقرير المقرر الحاص الذي عينته لجنة حقوق الإنسان ) أكتوبر ١٩٦٨ ·

الشيوخ ومجلس النواب) من أصل أوربى وبذلك حرم الإفريقيين منأى تمثيل في المجالس النواب) من أصل أوربى وبذلك حرم الإفريقيين منأى تمثيل في المجالس النشريعية وحرموا كل حقوق سياسية وقد أكد هدا المعنى في مايو سنة ١٩٦٥ ب. ج فورستر وزير المدلل في ذلك الوقت (ورئيس الوزاءالآن) حيما أعلن أنه: - د في البرلمان الذي يتمين عليه تقرير مصير جهورية جنوب إفريقيا فان الرجل الآبيض والرجل الآبيض وحده هو الذي له حق الوجود ، وكل أبيض يحلول محاول محاباه السوديتهم فوراً بالشيوهية وقد سنت حكومة جنوب أفريقيا القانون رقم ٤٤ لسنة ، ١٩٥ وهو قانون مقاومة الشيوعية والذي يعطى الحكومة الحق بإلقاء القبض على أي فرد جذه التهمة والتي لم يوضع لحسا تمريفا قانونياً مما أعطى السلطة سلاحاً خطيراً.

وفى عام ١٩٥٣ أصدرت عدة قوانين تسكاد تحرم مجرد التمبير عن عدم الرضا على القوانين المنصرية التي تصدرها الحسكومة ولعل أخطر هدف القوانين قانون الآمن العام الذي يعطى الحكومة حق إعلان الطوارى في أي منطقة ترى فيها ما يبعدد الآمن العام وقد استغل هدف القانون في قم أي معارضة المنفرقة قبها ما يبعد والتي قانون ضد أي تجمع الأهداف سياسية هدف اكله إلى جانب قوانين العزل والتي يقتضاها يحرم على أي افريقي الحروج من منطقته المحددة له. وقد اتحاذت الجمعية العامة للآمم المتحدة عدة قرارات بشأن مسألة التفرقة العنصرية في دوراتها رقم ٢٠، ٢٠ التي انعقدت فيما بين سنة ١٩٦٥ سنة ١٩٦٧ من المجلس الأمن والجمعية العامة وعلى جنوب إفريقها على رفضها الامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وعلى إستمرارها في تعليق سياسات التفرقة العنصرية (١).

<sup>(</sup>۱) اللجنة الدولية المقانونيين بسويسرا : سياسة النفرقة المنصرية في جنوب إفريقيا وإهدار حقوق الإنسان. القاهرة ١٩٦٢ س p .

وقد ذكرت اللجنة الخاصة بهنوب إفريقيا فى تقريرها الحاص إلى الجمعية العام الله الجمعية العامة إلى مجلس الامن فى يونيو ١٩٦٦ أن رفض الشركاء الرئيسيين لجنوب إفريقيا فى النجارة بما فى ذلك ثلاثة أعضاءها ثمين فى مجلس الامن ( فرنساو المملكة المتحدة والولايات المتحدة ) المساهمة فى عمل اللجنة يشكل سابقة مقالقة للفاية قد يكون لها هواقب وخيمة .

وهذا يؤكد تواطىء الإمبريالية مع حكومة جنوب إفريقيا الأمر الذى يحمل هذه الحكومة لاتهم بالرأى العام العالمي وتلقى بتوصيات الامم المتحدة في سلة المهملات وتسير في طريقها ولا من منقذ للافريقيين من الطماه إلا نضال الشعب الإفريقي في جنوب إفريقيا واصرارهم بعنادمهما كانت صورة الطفيان على الحصول على حريتهم ولن يفقدوا شيئاً إذا ثاروا سوى القيود والاغلال .

أما عن ممارسة النفرقة العنصرية فى روديسيا الجنوبية فأنه يأخذ شكل النقليد لما يحدث فى جنوب إفريقيا وهناك تعاون وثيق بين الدولتين خاصة بعد أن أهانت روديسيا الجنوبية الاستقلال من جانب واحد .

وتبلغ مساحة روديسيا الجنوبية نحو ١٥٠,٣٣٣ ميلا مربعاً ويبلغ تعدادها حوالى ١٥٠,٣٩٠ نسمة وفى ١٤ يوليو سنة ١٩٥٣ أصبحت روديسيا الجنوبية جزءا من إتحاد روديسيا ونياسالاند الذى تمت تصفيته فى ١٧ ديسمبر سنة ١٩٦٦ وفى ١١ ومنحت روديسيا الجنوبية دستوراً جديداً فى ٢٣ نوفبر سنة ١٩٦٦ وفى ١١ نوفبر سنة ١٩٦٥ واحد وأهلن دفبر سنة ١٩٦٥ واحد وأهلن دستورا لروديسيا عام ١٩٦٥ .

وينقسم أهالى روديسيا الجنوبية إلى أربع مجموعات رئيسية : الإفريقيون

(۱) شوقی الخشاب : [محاد رودیسا و بیاسالاند ( قیامه و إنهیاره ) القاهرة ۱۹۶ ص ۷۷ . ( ٤,١٥٠,٠٠٠) والآسيويون ( ٨,٢٠٠) والآشخاص الملونون ( ٢٦,٤٠٠) والآوربيون ( ٤,١٥٠,٠٠٠ نسمة (١) ويعتبر قانون تقسيم الارض مثله مثل قانون المناطق المخصصة للفئات في جنوب أفريقيا حجر الواوية في نظام النفرقة إذ أنه يؤثر في جميع نواحى الحياة تقريباً خاصة الإقامة وشفل الارض وملكيتها والنجارة والصناعة. ويقضى قانون تقسيم الارض بتصنيف جميع أراضى رودبسيا الجنوبية فيما عدا الاراضى القبلية المشاع Tribal Trust land على النحوالنالي:

(١) منطقة الأوربيين (ب) منطقة الوطنيين

(ح) منطقة الغابات (د) الأراضي غير المحجوزة ويستأثر نحو لا ٢٢٤,٠٠٠ أور في بد ٢٢٤,٠٠٠ من مساحة الأراضي بينما حوالي ٤ ملايين إفريقي لا ٢٢٤,٠٠٠ أور في بد ٢٢٤,٠٠٠ من مساحة الأراضي بينما حوالي ٤ ملايين إفريقي لا يملكون إلا ٤٦ / و هكذا يتصبح أن هناك تفاوتاً كبيراً لصالح الأوربيين وقد وضعت روديسيا الجنوبية عدة قوانين التحكم في الإفريقيين وعزلم في مناطق خاصة لهم ومن هذه القرانين ما يؤكد صراحة النفرقة الفنصرية وفيها ما يؤكد ذلك ضمنا وفرص الإفريقيين المشاركة في الحكم رخم تعدادهم ضمياة جداً ونظام النمليم قائم أيضاً على النفرقة وباختصار إن روديسيا تحاول تقليد إتحاد جنوب إفريقيا بلا أية تفهم الواقع الافريقي في روديسيا ولا لحجم السكان الاربين (١)

(۱) الآمم المتحدة : الاضطهاد والنمييز العنصرى في افريقيا الجنوبية المرجع السابق ص ۷۷ — ۷۸ — ۷۸ ...

(۲) د . راشد الراوی : الاستعمار الريطانی ومشکلة روديسيا ـ السياسية الدولية العدد ۳ يناير ۱۹۵۳ ص ۱۵

## مشكلات التنمية الاقتصادية

# أولا – التعاون الاقتصادى بين الدول الافريقية

يواجه التبادل بين الدول الإفريقية هدة صماب ترجع في أساسها إلى طابع التخلف الذي يسبطر على اقتصادياتها هذا بالإضافة إلى أن معظمها ينتج المراد الحام مما يجعلها تماثل إنتاجيا مما يصعب معه وجود التكامل الاقتصادي فيا بنها .

وقارة افريقيا الآن يصل مجموع سكانها إلى. ٣٥٠ مليون نسمةولكن لاتصل نسبة مساهمتها في التجارة العالمية اكثر من ١٩٥/ ١٦٠ .

و يمكننا أن نرضح مجال النماون الاقتصادى بين دول إفريقيا رغم وم الإمكانيات التكنولوجية والنمط الإنتاجى الموحد تقريبا [ معظم دول إفريقيا دول ذات محصول واحد ] وسيطرة المستممر بأساليبه الجديدة على الاقتصاد الإفريق بحيث يمكن أن يقال ان إفريقيا تبحث عن الاستقلال الافتصادى حتى الآن . . رغم كل ذلك إلا أن مناك أوجها النماون والتمكنلات الاقليمية لدول القارة تتضع فيا يلى : —

# ١ ـــ السوق الإفريقية لدول شرق إفريقيا (٢)

(۱)كان عدد سكان إفريقيا سنة ١٩٦٦ حوالى ٣٠٩ مليون نسمة وبلخ نصيبها فى التجارة العالمية ٢و٤ / خلال الفترة من ١٩٦١ /١٩٦٥ بينما بلغ نصيب الدولة النامية باجمها ٢٠٠٦ /

البنك المركزى المصرى ــ المجلة الافتصادية (المجلد السابع) العدد الرأبع سنة ١٩٦٧ ص ٣٣٤

(٢) يتكون من كينيا وأوغندا وتانزانيا .

- ۲ الاتحاد الاقتصادی لوسط إفریقیا (۱).
- ٣ السوق الإفريقية المشتركة لدول الدار البيضاء والسابق الحديث عنه .
- إتحاد دول غرب إفريقيا الافتصادى والذى يتولى تنسيق التنمية الصناعية بين ١٢ دولة من دول غرب إفريقيا(٢) وقد وقع هذا البروتوكول سنة ١٩٦٧.
- م مناك مجموعة دول المالاجاشى وقد وقعت فيها بينها إنفاقيات المتعاون الاقتصادى .

ولسكن معظم هذه النظبهات في الواقع مجرد إتفاقيات لم تحقق الهدف الاصيل منها ولم تجمل من إفريقيا كنلة إقتصادية واحدة تجماه السكتل الاقتصادية العالمية التي قطعت شوطا بعيدا في الحركة الاقتصادية مثل السوق الاوربية المشتركة ومثل منظمة الكوميكون الخاصة بالدول الشيوعية .

بل إن عدم فاهلية التنظيات الاقتصادية الافريقية جمل من السهل على الكنائين الاحير بين التفلغل في إفريقيا وان كانت السوق الاوربية اكثر نفوذا وسيطرة إلى حد كبير من المنظمة الشيوعية الاقتصادية .

ويمكن أن نعزو ذلك الوضع إلى عدة مشكلات تجملها فيها يلى : ــــ

 ا — لازالت مشكلات الحدود الإفريقية الهندسية التي تركها المستعمر تشكل عقبات نفسية أمام أى تفاه بين دول افريقية بعضهاالبعض .

<sup>(</sup>۱) تكون فرسنة ۹۹۲ ويهدف إلى إقامة[تحاد جمركى بين دولالكماميرون وأفريقيا الوسطى وتشاد وجابون والكنغو( برازفيل )

 <sup>(</sup>۲) هذه الدول هى غانا وداهرمى وساحل العاج وليبريا ومالى ومورينانيا
 والنيجر ونيجهريا والسنفال وسيراليون وتوجو وفولنا العليا

٢ – لازالت مشكلة القوميات الإفريقية الناضجة تشكل عقبة في التفاهم حيث أن كل دولة لاتريد التنازل عن جزء من سيادتها لجهاز اعلى مثلما فعلمته السوق الاوربية المشركة .

٣ — هناك رواسب تاريخية لازالت تشكل جبالا من الثلوج بين شمال

٤ - عدم وجود الاجهزة الإدارية والفنية الكافية لدى الإفريقيين لرسم التخطيط المتكامل لاقتصاد القارة .

• -- سيطرة الاستممار على أجزاء كبيرة من إنتاج القارة يتمثل ذلك في الكثير من الشركات ألاوربية التي لازالت ـــ رغم خروج المستمور ـــ تعتكر

 التكامل الاقتصادى لم تكنمل حلقاته بين اقتصاديات الدول الإفريقية بسبب محاولة كل دولة عدم التخصص إلى جانب أنكل دولة تحاول الدخول مرحلة التنمية الاقتصادية دون مراعاة للحدود الاقتصاديه الانتاجية التي تجعلها قادهة على الازدهار والنمو .

٧ -- يكمل الملاحظة رقم ٦ أن الدول الإفريقية في وطدع تنافسي وليس في وضع تكامل من حيث أن الجزء الاكبر منها يقوم بإنتاج نفس المواد الاولية. الدول الإفريقية بعضها مساسة اقتصادية مسكاملة مع الدول الإفريقية بعضها

ولمكن ﴿ امْنَى ذٰلِكَ فَشُلُّ الْأَمْلُ فَى بِنَاءً اقتصادُ إِفْرِيقَ مَتَكَامُلُ بِيْنُ دُولُ القارة لمواجبة نحديات العصر ولقطع مراحل التخلف .. ألواقع أن التكامل ضره رة حيوية أدول القارة ونحن نقترح في ذلك الصدد إتخاذ عدة إجراءات

( افریقیا ۔۔۔ ۲۳ )

هامة وطرورية لعل أولها الاهتهام بالتجارة الداخلية للدول الإفريقية بعضها البعض ولعل الثانى هو إقامة اتعادات جركية بين دول القارة ولتكن اتحادات المحتى ولعل الثانى هو إقامة اتعادات جركية بين دول القارة ولتكن اتحادات بدوله الست ثم ليكون هناك إتحاد لدول عرب إفريقيا ثم إتحاد لدول وسط إفريقيا يضم إليه السودان ثم إتحاد لشرق إفريقيا وفي هذا الاتحاد يجب الايكون بالصورة التقليدية بجرد أنها وحدات جركية واحدة بل تنمو الفكرة لتصبح هناك حرية إنتقال الايدى العاملة ورموس الأموال وخطط إقتصادية للتنمية كوحدة متكامله بهذا يمكن النامية أساسية على عوامل النجزئة التي تعيش فيها القارة من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن الاستفادة من عوامل النجزئة التي النقص والقضاء على الكيانات الشاذة الإفريقية الموجودة الآن على هيئة دول.

فليس من المعقول أن يكون هناك ٢٣ دولة من دول إفريقيا البالغ عددها . \* دولة يقل عدد السكان في الـ ٣٣ دولة عن ؛ ملايين نسمة بل أن هناك دولا مثل جابون وغامبيا لايزيد عددسكانها عن ٢٠٠٠٠٠ و ٢٠٠٠٠٠ نسمة على التنابع(١).

هذا إلى جانب قله الدخل القوى والذى يرتب إنخاض مستوى الميشة فدخل الفرد في إفريقيا لايشعدى ٣٠ جنيها إسترلينيا في السنة ويعنى ذلك فقدان إفريقيا السوق الداخلية القادرة على إسترماب أى تقدم صناعى ودوما يجب أن نهتم بأن البحث عنى السوق الحارجي لتصريف المنتجات لن يكون ذى معنى طالما أن السوق الداخلي فقير وغير قادر على الاستيماب وعلى ذلك من المهم أن

<sup>(1)</sup> د . و هبى غبريال : الحركة التكاملية فى القارة الإفريقية السياسية الدولية التقدة ٧ برأيو ١٩٦٩ ص ٦٢

تهتم دول إفريقيا بأسوافها الداخلية أولا قبل البحث الخارجي ولعل ذلك سر نجاح الدول المتقدمة فالولايات المتحدة تعتمد على أسوافها الداخلية في تصريف ٧٥ / من إنتاجها القوى .

وطالما كان الدخل القومى الكلىصفير وموزءا على مساحة جغرافيةواسمة وطالماكان حجم السوق ضيقا وطالماكانت فرص الحركة ضميفة . . فإن الاصل فى الندية الاقتصادية محكوما بالفشل .

ومن هنا يمكن أن يقال أن التنميةالاقتصادية في إفريقيا يمكن أن تجد فرصتها إذا ما تغيرت الكيانات الموجود، الآن بهذه الصورة من التعوق .

والعقبات الرئيسية التى نقف أمام التصنيع فى إفريقيا يمكن تلخيصها فى الآتى : \_\_(١)

- ١ حدم ملاءمة التسهيلات الاقتصادية الاساسية أو عدم كفايتها .
- ٣ البنيان الاجتماعي والنظم والقيم التي تعمل على النمو الاقتصادي .
  - ٣ ــ الافتقار إلى الخبرة الفنية .
  - ٤ -- القيود المفروضة بسبب الظروف الدولية .

مريقة القموا

<sup>(1)</sup> Albent Winsemies & John A. Pincus: Methods of Industrial Development, Madrid 1961 p.p. 38-59

وفيها يتملق بموضوع عمدم كفساية النسبهلات الإفتصادية الاساسية وعدم ملامنتها ينبغى أن يكون لدينا علم أولا بالقدرة والتسكاليف وفاعلية نظام القلم السائد فى القارة وذلك لان هذه العوامل تحدد ليس فقط الاختيار السايم لمكان إقامة الصناعة وإنما أيضاً تكاليف النجميع والتوريع وقد استرعى الاهتمام الآن المحاجة إلى تطوير وسائل النقل والقوى كظرف طرورى لأى برنامج سريع. المصنيع .

وتعتمد الصناعات الثانوية أيضاً إلى حد كبير على حجم السوق المحلية وفي معظم أجزاء افريقية لم يتم اعداد القطاع التجارى بكفاية لكى يتسلم انتــاج. الصناعات المحلية وفي هل الظروف الراحنة لا نلمس إدراكا كاملا لقدرة للسوق الصفيرة جدا على الاستيماب وغالباً ما يؤدى حدم كفاية القطاع التجارى إلى. خفض حجم السوق التي في متناول البد . وتمكس السوق المحلية في أفريقيا إلىحد كبير التخنيض الوظيفي غير الكامل حيث أن تقسيم العمل في كل مكان محدد. حجم السوق وهناك اتفاق عام هلى أن التخلف سواء أكان في إفريقيا أم َّني أي مكان آخر من العالم ورتبط بضيق الاسواق الناتج عن الافتقار إلى رأس المالمن أجل التخزبن والناتج أيضاً عن تكاليف النقل العالية وفقر الأشخاص الذين يمكن أن يصبحوا مستهلكين ويفرض ضيق السوق المحلية تأثيرا مانعا علىالتجارة وزراعة العلاحين وتنمية المهارات غير أنه لا يمكننا هنا القيام بمحاولة لتحايل مفصل الشكلات التصنيع بالرغم من أن الممترف به هامة هو أن النقص الذي تمانى منه افريقية في مجال المهارات الادارية والمقاولات يؤدى إلى تأخير عملية التصنع فيها أو يضع أمامها العقبات ولكن يمكن التغلب على هذا العائق الذي يقف أمام النمية الصناعية في المدى القصير وذلك عن طريق استيراد المقاولين الاجانب والمديرين وفى للمدى الطويل هن طريق تعليم السكان الوطنيين وعن

طريق النفيدات في البنيان الاجتماعي(٢) وتماني معظم الدول الافريقية نقصاً كيفاً في رأس المال اللازم لموارد الارض وطاقه العمل الممكنه من ناحية أخرى نحد أنه غالبا ما يكون الاستثهار الصناعي غير قائم وقد كان يعني أقراض المال في كثير من الاحيان دون إشراف مستنير إلى الرأسماليين المحليين غير المهرة الذين لديهم حجز في إمكانيات المقاولات والمهاترات — كان يعني صنياع الرصيد الذي ينبغي على البلاد الافريقية أن تحافظ عليه .

وبالرغم من العقبات الكثيرة التى تقف أمام التنمية الاقتصادية السريعة وخاصة أمام التصنيع في إفريقيا فإن هناك دلائل كافية تدل على أن التنمية الاقتصادية تحدث الامة في كل جزء تقريبا من هذه القارة الواسعة ومن المنعارف عليه أن الدول التى نكون فيها النسبة بين رأس المال والدخول أوالنسبة بين قيمة رأس المال الثابت وبين الدخل القومى هى غ: ١ أو ه: ١ تحتاج إلى استثمار منوى يقدر بـ غ أو ه / من الدخل القومى لا لشيء إلا لتحافظ على المدل منوى يقدر بـ غ أو ه / من الدخل القومى لا لشيء الا لتحافظ على المدل الحمل الفرد هذا إذا كانت زيادة السكان بنسبة ١ / فإذا زاد السكان بنسبة ١ / فإذا زاد السكان بنسبة ١ / من الدخل القومى في أى مكان أما إذا كانت الزيادة بمدل مثهر يبن ٨ ، سنوياً كاكانت الحال في تجربة سيلان وبور توريكو المديئة ٤١ ، ويزيد السكان في إفريقيا عامة بمدل ببلغ من ١ ألى ٢ / سنوياً وغم ذلك فاننا لا نشكر إن

<sup>(2)</sup> Lewis, W. Arther, The Theory of Economic Growth 3 edition, 1957 (London) p. 304

<sup>(1)</sup> Hansen, H. Alvin: Bupiness Cycles and Nation al. Income, Newy an M 1951 p. p. 277 — 278

التنمية الاقتصادية وصلت إلى مدى لا بأس به ومع ذلك لا نستطيع أن تنظر إلى مشروعات التنمية في إفريقياً ــ والتي قد تستغرق في معظم الاحيان فقرة عشرة سنوات ــ على أنها تنمية موجهة للاقتصاديات الخاصة بهذه الدول إنما مي تهممات مالية للانفاق فإن الوسائل الفنيةلوضع يرامج التنمية أوتخطيط الاستثمار بمناها الصحيح غير قائمة على الاطلاق في كثير من أجزاء إفريقيا فان الوسائل الفنية الممكنة قد وضعت لتواجه إحتياجات الاقتصاد الأكثر نقدما والتي تسود الغرب حيث تجد هذاك في متناول البد إحصائيات تستغرق عدة سنوات وحيث لا محتمل حدوث تفيير في كيان المجتمع الغني أو الاقتصادي على فترة التخطيط(١) و من فهد أن البيانات الإحصائبات على قاعدة واسمة ليست في متناول البد أو يمتمد عليها أو حتى كاملةً في جميع الاقاليم الافريقية وبالاضافة إلى ذلك فإن التغير في كيان المجتمع الغنى والاقتصادى هو النتيجة الجوهرية لهذا النوع من التنمية الذي يهدف إلى تحقيق أو المأمول تحقيقه في إفريقيا ولذلك فإن برامج التنمية تميل إلى أن تأخذ شكل بياني ينطوى هل المشروعات المرغوب فيها والتي يمكن تحقيقها . وتوضع أمامها الاعتمادات المالية التي يحتمل أن تصبح فيمتناول اليد وليس هناك ثيء يشير إلى برنامج كامل من أن حجم المشروعات بالنسبة للوارد المالية المكنه ينطوى على اختيارين بديلين وغالبا ما يقرر هذا الاختيار شخصية وحركة الرجل الذي يقف وراء كل مشروع مدين أكثر من المطالب والاحتياجات الاجمالية للمجتمع .

<sup>(2)</sup> Nurkse Ranger, Problema of Capital Form ation in urderdeveloped Countries OXF and Basil Black—well 1958 p.p. 57 — 58.

أن التجمعات الماليه للانمانق التي تمثل خطة التنمية في الاقاليم الافريقية تكمن في مشروعات العمل الرأسمالية التي تهدف إلى :

- ١ -- تحسين المعدات الاساسية عا في ذلك وسائل الاتصال .
  - ٧ ــ رفع الانتاج الزراعي وتحريك التنمية الصناعية .
    - ٣ ـــ رفع مستوى صحة الشعب و تعليمه ومعيشته .
- عابة موارد البلاد المعروفة وضمان استفلالها بطريقة مربحة وذات كفاية عالية .
  - جع معلومات جديدة عن الموارد الانسانية والمادية .
- ب وأخيراً استغلال موارد الثروة الجديدة وبهذه العاريقة توسع من بناء
   البلاد الاقتصادى و تدعم .

وقبل أن نختم الكلام عن التنمية الاقتصادية نحب أن نركز على أربعة نقاط أساسية في هماية التنمية الاقتصادية في إفريقيا :

أولا: العملية التعليمية وهي صرورية لحركة التنمية الاقتصادية والقد تسبب المستممر عن عمد في حرمان الافريقيين من التعليم وعلى هذا يجب على الدول الافريقية أن تضع نظاما اغشر التعليم العام بحيث يمكن توفيره لكل الاطفال وفي الوقت تفسه هجب أن تسعى الشعوب الافريقية إلى التضاء على الامية فيها بشكل سريع وفعال وعلى دول إفريقيا أيضاً أن تهتم بالتعليم التانوى على صوء إمكانيات التعليم العام والتعليم الجامعي و يجب توجيه العناية التعليم الفنى بصفة أساسية والتوسع في إنشاء معاهد المعلمين ، ولكن سياسة تعاوير التعليم تصعادم بعقبتين ويسمين أو لاهماكثرة التكاليف المالية وهذا عنصر له أهميته إذ ذكرنا أن عملية التعليمية جزءاً

ر ئيسيا من سياسة التخطيط الشامل أما العقبةالأخرىفهى[عداد المعلمينوالاساندة الموجهين الذين سيتولون العملية التعليمية جنمير وبكفاءة .

ثانياً : العملية الادارية فلابد من العمل السريع على إيماد ثورة إدارية وخلق حهاز إدارى إذ أنه بغيره تتبدد الموارد ويفسد التخطيط .

ثالثاً : توفير الخبرات الفنية إذ أنذلك أساسى لتنفيذ الخطط الحاصة بالتنمية والاشراف على متابعتها (١) .

وابعًا: توفير رموس الأموال والموارد المالية اللازمة.

ولكن قبل ذلك يجب أن نؤكد أن تعلو ير إقتصاديات الدول الافريقية يتعلب:

القضاء على التبعية للمصالح الاجنبية .

 خمقق التوازن بين قطاعات الاقتصاد القومى وفى مقدمة ذلك الاهتمام بالتصنيع فى حدود الإمكانيات المتوافرة.

ح وفع مستوى الانتاجية ويخاصة من ناحية الزراعة ومنتجات الغابات.
 ولعل تحرير الاقتصاد القومى فى مقدمة ما ينبغى أن يستأثر باهتمام الدرل
 الافريقية فلابد أولا عن قيام بنوك مركزية بملوكة للدولة حتى يتسنى الاشراف
 على الانتمان بما يحقق الصالح العام (٢):

<sup>(1)</sup> Batten, T. R. , Problems of AFrican Deve Lopment, Thind edition, OXFrod process 1962, p. 65

 <sup>(</sup>۲) د . راشد العراوى : مشكلات القارة الافريقية السياسية والاقتصادية :
 الاتجلو المصرية : القاهرة : سنة ١٩٦٠ ، ص ٤١٠ .

وحتى يكتمل موضوع التنيمة الاقتصادية الافريقية بما يقتضيه ذلك الحجم Dovelopment Bank بمضيق في محتنا لابد وأن تتكام عن بنك التنمية الافريقية . The African

وقد تأسس هذا البنك منذ عشر سنوات ( ١٩٦٤/١٢/٤) ورغم قصر عمره الا أنه ساهم فى تفيير وجه الحياة فى إفريقيا إلى حد ما ومنذ مولده والبنك يممل داخل إطار خطة واضحة تهدف أولا وقبل كل شيء إلى دعم التضامن الافريقى رغم كل ما يوجه من صعوبات كاختلاف اللغة والاتجاهات السياسية وذلك المبوض بالشعوب الافريقية إقتصادا وإجتماعياً والعمل على تحقيق التمكامل التدريجي للاقتصاد الوطني للدول الاعضاء.

والبنك يضم ٣٩ دولة من أعضاء منظمة الوحدة الافريقية البالغ عددهم ٢٤ دولة ويبذل بنك التنمية الافريقية للمنظمة وأممية هذه الجميود التي لا يتوالى البنك في بذلها تنمكس بوضوح عندما بمعنالنظر في هيكل رموس الاموال المساممة فهناك ١٦ دولة من الدول الاعضاء في البنك لازالت طبقا لنقر بر هيئة الامم المتحدة حضمن أفقر ٣٥ دولة في العالم ٢٠٠٠.

وفى البداية بلغ حجم المال المساهم رسميا فى البنك ٢٥٠ مليون وحدة حسابية أى ما يعادل ٢٠٠ مليون دولار تقريباً أما الآن فقد قفز هذا الرقم إلى ٠٠٤ مليون وحدة حسابية أى ما يعادل ٨٠٠ مليون دولار تقريباً . وقد ساهمت العول الاعتناء ـــ مساهمة أولية ــ بحصص متساوية من الاسهم الاسمية والقابلة التحويل على أن يدفع رأس المال المساهم بالذهب أو بالعملات القابلة التحويل . وقد قفز الحجم الاجمال لرأس المال المكتنب (المساهم) في ٨ أغسطس سنة

<sup>(</sup>١) جريدة الأمرام بتاريخ ١٩٧٤/١٢/٤ ص ه

١٩٧٤ ما يعادل ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار وأصبح البنك قادراً على أن يخلق أر يدير رموس الاموال الحاصة على أن تستخدم طبقاً لما تنص طبه المواتح الحاصة .

ويمثل كل دولة من الدول الاعضاء محافظ ويتم اختيار عحافظى البنك من وزراء المالية النابعين للدول الاعضاء ويقرم المجلس الحاكم (التأسيس) باختيار أعضاء المجلس المجالس التنفيذى الذى يتكون من به أعضاء لمدة ٣ سنوات ويتحمل هدذا المجلس المستولية كاملة عن نشاط البنك ويخصص لسكل مدير من ينوب هنه أو يقوم بمساعدته كما يقوم بمساعدته كما يقوم المجلس الخاكم باختيار الرئيس أيضاً الذى تستمر مدته فى الرئاسة خمس سنوات ويتلخص همله فى الاشراف على المجلس النفيذى ويعتبر الرئيس الممثل الشرعى للبنك هذا بمحانب رئاسة الكافة العاماين ويقوم بمساعدته نائب أو أكثم .

والبنك يستغل كافة الامكانيات والمصادر المتاحة من أجل ، وبل المشروعات وبرامج الاستنمارات الني من شأنها دفع عملية الننمية الافتصادية والاجتماعية الدول الاعضاء ويعطى البنك الاولوية للمشروعات الني من شأنها أن تزيد التعاون والتقارب الافليمي ودعم الملاقات المتبادلة بين الدول الاعضاء في شتى وجوه الحياة ويقوم البنك بتشجيع استنمارات القطاعين العام والحاص في إفريقيا بقصد تسهيل عمليات الدراسة والتمويل والتنفيذ المخاصة ببرامج الننمية وأشطة البنك المتمددة لا تقتصر على النعامل مع الحيثات العامة والدول بل يمكن أبيضا المتباركات الحاصة الدول الإعضاء التابعة لها هذه الشركات .

وكانحجم القروض والاستثمارات الني وافق عليها البنك حتى ٣٠سبتمبر

سنة ١٩٧٤ حوالم ١٩٧٧ مليون دولار إستغلت فى تنفيذ ٩٨ مشروع فى ٣١ دولة أما الحجم الاجمالى المصروعات التى ساهم البنك فى إقامتها والتى تمثل استثمارات عالمية فقد بلغ ٢٠٠٠ مليون دولار .

وحوصا من البنك على تجنيد كل ما يمكن تجنيده من رموس الأموال لخدمة القارة قام بإنشاء صندوق التنمية الافريقى فى يوليو هام ١٩٧٢ وقد سارع بالاسهام فيه دول متعددة من جنسيات مختلفة بالغ عددها و دولة من جميع أنحاء العالم وهى بلجيكا والبرازيل وكنداوالدا بمرك وفنلندا واليابان وإيطاليا ونيوزيلندا والنبويج وأسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الله بدة وره غسلافها .

وبدأ الصندوق نشاطه فى أغسطس عام ١٩٧٣ وقام بتمويل ١٠ مشروعات رئيسية و يمنح صندوق النمية الافريقى قروضا دون فوائد تسدد على فترات طويلة تستفرق أحياناً أكثر من ٥٠ عاماً ويعمل بنك النمية الافريقى داخل دائرة واسعة متعددة الانشطة محورها الرئيسى خدمة القارة الإفريقية والعمل على تطويرها من خلال ما يقدمه لبلدانها من دعم وهون .

وبرأس البنك حالياً السيد عبد الوهاب لبيدى وهو تونس الجذبية وقد اختهد وثيسا المبنك في أغسطس سنة ١٩٧٠ ·

والبيان التالى يوضح الدول المساهمة فى بنك الننمية الإفريقى وحصصها حتى عوم ٨ أغسطس سنة ١٩٧٤ .

| الحصة بالدرلار  | الدولالاعضاء | م-ال | الحصة بالدولار | الذولالاعضاء    | 1  |
|-----------------|--------------|------|----------------|-----------------|----|
| Y, YY • , · · · | مالي         | 3    | £ 1, 4 7 8,    | الجزائر         | 1  |
| Y, • 1, • •     | موريتانيا    | 77   | 1,7.7,         | يشوانا          | ۲  |
| 7,719,          | موريشيوس     | 74   | 1,544,         | بور ندی         | ٣  |
| YY, £7Y,        | مراکش        | 7 1  | ٧,٢٣٨,٠٠٠      | كاميرون         | ٤  |
| 1,94.,          | النيجر       | 70   | 1,7.7,         | جافريقياالو سطى | •  |
| ٦٠,٣١٨,٠٠٠      | نيجيريا      | 77   | 1,98.,         | تشاد            | -  |
| 1, { { },       | رواندی       | *    | ٤,٢٢٢,٠٠٠      | الكونغو برازفيل | ٧  |
| ٩,٠٤٨,٠٠٠       | السنغال      | 44   | 1,744,         | داهومی          | ٨  |
| 4,75            | سهراليون     | 19   | 17, 171,       | أثيربيا         | ٩  |
| 4,441,          | الصومال      | ٣.   | 77,191,        | مصر             | 1. |
| 17,188,         | السودان      | 41   | 4,719          | جابون           | 11 |
| 7,840,          | سواز یلاند   | 77   | ۳,۲۰٦,۰۰۰      | 1 -             | 17 |
| 11,87.,         | تنزانيا      | **   | 19,.7.,        | غانا            | 14 |
| 1,7.7,          | آو جو        | 75   | 7,41,          | غييا            | 11 |
| ٨,٣٢٤,          | تونس         | 40   | 11,17.,        | ساحل العاج      | 10 |
| 0,014,          | أوغندا       | 41   | I .            | كينيا           | 17 |
| 1,074,          | فولتا العليا | 44   | 1,440,         | ليسوتو          | 17 |
| 77,191,         | زائير        | 44   | 1              |                 | 14 |
| 19,7.7,         | زامبيا       | 44   | *1             | ليبيا           | 19 |
| £40, . Y1,      | ــوع         | الجم | 4,144,         | ملاوی .         | ۲٠ |

#### مشكلات التنمية المياسية

لعل أولى مشكلات التنمية السياسية في القارة تتمثل في الظروف القاسية التي تعمد المستعمر أن يترك إفريقيا عليها حتى تظل تابعة له بصفة دائمة وأهم هذه الظروف حالة البلقنة التي اصطنعها المستعمر حيثاً نه تعمد تمزيق القارة إلى وحدات إستغلالية لإرضاء مطامعه دون اعتبار لاى عوامل جغرافية أو ديموجرافية واستهدفت عملية البلقنة إلى خلق كيانات شاذة ضعيفة الموار دالانتصادية والبشرية ومن ثم أصبحت الوخدة السياسية مقدمة ضرورية لحسن انطلاق الدول الإفريقية لتحقيق آمال شعوبها وذلك لن يتم إلا بنمو الوعى السياسي ليمكن خلق كيانات أكبر وحق تترحد القبائل المتفرقة وحتى تمكنمل بعض الموارد لتصنع مقومات دول حقيقية .

أما المشكلة الثانية في مشاكل التنمية السياسية فهى مشكلة تصفية الإستمار ولقد كان تصفية الإستمار هو الهدف الآول من أجل إنشاء منظمة الوحدة الافريقية بل إن تصفية الاستممار كان الدافع الآوى لنشيط الحركة الوحدوية الافريقية وقد ورد مبدأ تصفية الاستممار في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثان منظمة الوحدة الافريقية وهذه المادة تنص على القضاء على جميع صور الاستممار من قارة إفريقيا ولا تكادتم رورة من دورة من دورات مؤتم القمة حتى يصدر قرار إجماعي يؤكد أن حركة تحرير القارة من الاستممار من أقدس واجبات الدول الافريقية وفي سبيلي ذلك الهدف اتبعت المنظمة استراتيجية ذات جانبين أحدهما يقوم على العمل الدبلوماسي والاقتصادي والآخر يقرم على العمل العسكري وقد إتخذت صورة العمل الدبلوماسي هذة مجالات منها .

رعوة الدول الاستعمارية إلى أتخاذ كافة التدابير لمنح الاستقلال البلاد
 والافاليم التي مازالت خاصمة لها .

٢ ـــ أو دعوة الدول ألكبرى إلى الامتناع عن مساعدة الدول الاستعمارية
 ٣ ـــ أو العمل على طــــرد الدول الاستعمارية من مختلف المنظمات
 الدوليه العالمية .

إلى الله المحام إلى قطع العلاقات الديلوماسية والقنصاية بين الدول الاستعمارية .

- ه ـــ وقطع العلاقات مع الدول التي تساعد الحكومات الاستعمارية .
  - ٣ ــــــ أو المقاطعة الاقتصادية .

وكل هذه الاساليب تتخذ بأجمعها أو بمضها أو بترتيبها وذلك حتى يمكن أن تحصل أقاليم إفريقيا عن طريق هذا الاسلوب السلمى وإن كنا لانؤمن بجدوى تلك الاساليب مع الدول الاستعمارية والتي كانت تصم آذانها عن أى نداء سلمى ومن ثم بدأت المنظمة تفكر جديا في طرد الاستعمار عن طريق تشجيع حركة التحرير الشعبية الثورية تحت إثراف منظمة الوحدة الإفريقية وكان هذا العمل العسكرى الجماعي يستند عل الحظط الرئيسية الالية: \_ (1)

أولاً : توحيد الحركات التحريريه المختلفة إذكانت تلك الحركات قد تتعدد أ في إقليم واحد فتتصارع .

ثانياً : إنهاء جيوش تحريرية وقوات من المتطوعين تتدرب في أقاليمالدول المستقلة المؤازرة للبلاد التي مازالت تحت سيطرة الاستعمار .

ثالثاً : إنشاء لجنة تحرير تمكلف بتنسيق العمل الفدائي من أجل تحرير الاقاليم

(١) د . بطرس بطرس غالى : (فريقية وأزمة الحركة الوحدوية السياسة الدولية العدد ٢٧ يناير ١٩٧٧ ص١٩١ الافريقية المستمرة حتى الآن وتمكون أداة الاتصال بين حركات التحريرو الهيئات العاملة في منظمة الوحدة الافريقية .

رابعاً : إنشاء صندوق خاص تشترك فيهالدول الافريقية ويَقدم هذا الصندوق المساعدات المالية لحركات التحرير .

ومع ذلك فان العمل المسكرى والفدائى ووجه بعدة صعوبات وإن كان إصرار الشعوب الافريقية يعد عاملا هاماً ودافعاً لحركات التحرير أن تواصل طريقها.

وإذاكنا هنا نود أن نقول أن التنمية السياسية ضرورية لحماية استقلال ووحدة إفريقيا فان ذلك ان يتآنى إلا بتحرير القارة من الجيوب الاستعمارية فيها ولعل أخطر هذه الجيوب تتمثل في ما محتله البرتغال والصحراء الاسيائية التي تطالب بها مراكش ثم إقليم جنوب غرب إفريقيا الحائر والذي تحاول دولة إنحاد جنوب إفريقيا شعه إليها رغم قرارات الامم المتحدة.

وسنمرض يصورة سريعة للمقاومة الموجودة فى المستعمرات البرتغالية على أساس أن الجزء الأول من الكتاب عالج الاستعمار البرتغالى منذ قدومة إلى أخرض إفريقيا .

تستممر البرتغال في إفريقيا أنجولا وموزمبيق وبرنسيب وسان تومى وجزائر الرأس الاخضر وغينيا البرتغالية . (1)

وبالرغم من حالة البؤس التي حاش فيباسكان المستعمرات البرتغالية وقسوة الحكم البرتغالى فقد ظل الافريقيون يقاومون واتخذت أشكال المقارمة الصمت

<sup>2 —</sup> AnTonio of Ficurireoo , Bortugal and its Empire ehT Thuth , 1960 B . 16

فى البداية ثم الثورة المسلحة ثانياً وتعرض الشعب الافريقى فى المستعمرات البرتفالية المسجون والتعذيب ولكن لم يكفر بقوميته . ولكن المقارمة إتخذت الشكل السرى وكون الوطنيون منظمات المقاومة فى الحارج والداخل متضامنة. فى ذلك مم المنظمات الافريقية الآخرى .

وكانت أهم حركات المقاومة الافريقية للبرتغال هي : -

 ١ الجبه الثورية لتحرير أنجولا والرأس الاخضر وقد انخذت مقرها كوناكرى فى غينيا .

٢ ـــ إتحاد شعب شمال أنجولا وهى المنطقة المحررة وتقع بالكامل تقريباً
 تحت النفوذ الوطنى وتدار من ليوبولد فيل عاصمة الكنفوكينشاسا .

إعاد عموم شعب أنجولا وهي الوجه الجديد للحركة السابقة بمدأن.
 ألفت الحكومة الثورية المؤقنة .

ع ــ المحركة الشعبية لتحرير المستعمرات البرتغالية .

وفي إبريل سنة ١٩٦٧ تكونت الحسكومة الثوربة المؤقنة الثورة الشعبية في أنجولا ولكل من هذه المنظمات فكانت دائماً تعمل على عرض الغضبة الوطنية عن طريق الاعلام والدعاية السياسية لفضع أساليب المستعمر وتوجد هدده المكاتب في أغلب العواصم الافريقية .

وقد نجمت الحركة الشعبية لتحرير أنجولا (والتي تأسست سنة ١٩٥٧) في تكوين ٣٠ لجنة سرية انتشرت في الماصمة لمواندا وفي بعض المراكز الآخرى وأثارت الرهب في قلوب البرتفاليين بهجماتها البطولية وفي يناير سنة ١٩٦٠ شهد مندوبون من هذه الحركة مؤتمر الشعوب الإفريقية في تونس وخرج للوجود بعد عدة إجتماعات بين الحركات الثررية في أنجولا حزب التحرر الموطني

الافريق ويرأس الحركة الآن بعد سجن زعيمها سكرتيرها العام , فيرباتو كروز ، وبرنامج الحركة يتلخص فى طرد المستعمر وتوزيع الارض على المعدمين وتأمم الصناعات الرئيسية وإلغاء الامتيازات الممنوحة للاستثمارات الاجنبية والقضاه على جميع أنواع وأشكال التمييز العنصرى وتطبيق الديموقراطية وحق التصويت العام وتحقيق جميع أنواع الحريات وهى باختصار حركة شعبية أصيله تأخذ الطربق الاشتراكي فكرا أيديولوجيا لها .

أما عن اتحاد شعب انجولا فهو حركة شعبية سرية تسمى لاستقلال أنجولا وقد أعلن عن قيامها سنة ١٩٥٤ بزعامة وهولدن روبرتو ، وانخذت مركزها في ليوبولد فيل وهي حركة تستوعب الفلاحين بصفة أساسية ومنطقة نفوذها شمال أنجولا وقد نظمت هذه الحركة اضرابات سنة ١٩٦٦ التي أرعبت البرتفاليين في مارس مما أدى إلى حركة قمع وحشية من جانب السلطات ووصل الضحايا أكثر من ١٠٠ ألف أنجوليا .

وهناك حزب موزمبيق الاتحادى الوطنى الديموقراطى وبرأس هذا الحزب و أدلينوا جوامبى ، وأهداف هذا الحزب يمكن تلخيصها : ــــ

١ -- المطالبة محق تقرير المصهر

٢ ـــ إلغاء جميع الامتيازات الحاصة بالتفرقة العنصرية .

٣ — إلغاء نظام العمل الإجبارى وتوطيد مبادى. المساواة في الاجر العمل
 المتساوى.

إ ـ توفير فرص التعليم والعمل لـكل المواطنين على حد سواء .

العمل إلى جانب الحركات التحررية الآخرى على توطيد السلم وتأييد
 قضايا التحرر في افريقيا والعالم .

٣٦٩ ( إفريقيا – ٢٤ )

ومما لاشك فيه أن البرتفال لم تقف ساكنة أمام إزدياد قوة المقاومة ضدها فحاولت الاعتماد على الولايات المتحدة لمدها بالسلاح وعقدت بعض الاتفاقات مع روديسيا الجنوبية ومع اتحاد جنوب افريقيا وأعطت امتيازات واسعة للاستثمار الأوربية — في البقاء أكمر فقرة مكنة .

ولكن تطور حركه التاريخ كانت صد الباطل فإناابر تفال نفسها كانت تميش في سجن كبير في وهم القرن الد ١٨ والتاسع عشر وكانت مشاكلها تنفاقم تحت حكم الديكتا نور سالازار ثم خلفه من بعده إلى أن قامت حركة الجزال اسدينولا والذى لم تلبيه القوى اليسارية نفسها داخل البرتفال أن أطاحت به بعدان اتضح أنه كان يدبر مؤامرة بمينية ومن ثم بدأ حكم جديد في البرتفال أعلن أمام المالم أنه يلتزم بالنفاوض مع حركات التخرير الافريق في كل من أنجولا وفي موزمييق وأن البرتفال مستعدة لمنح المستعمر تين استقلالهما .

وهكذا بدأت تنهار الجيوب البرتغالية تباعاً وحتماستسقط فلاعهامهماكانت لانها بلا أساس وبلا جذور .

اما عن المستمعرة الأسبانية فهى فى الواقع تشكل نزاعاً بين المغرب وبين أسبانيا وقد حاولت المغرب عرض الأمر على الأمم المتحدة وأسبانيا تصر من جانبها على إجراء إستفتاء إلا أن المغرب تؤكد حقها المطاق فى هذه الصحراء وفى الواقع أن مشكلة الاستمار الأسبانى بسيطة وسهلة إذا ماقورنت بمشكلات الاستمار الرتفالي .

وبتى الآن أن نتكلم عن مشكلة جنوب غرب افريقيار لعلها أخطر المشكلات التى تواجه افريقيا وتمثل تحدياً من جانب جنوب افريقيا ليس فقط الشعوب القارة فحسب وإنما تمثل تحدياً للرأى العام العالمي كله ومنظمة الأمم المتحدة فما هي حقيقة المشكلة .

### مشكلة جنوبغربي أفريقيا

مساحة الاقليم حوالى ٣١٨٠٠٠ ميل مربع يسكنه حوالى...ر؟ه٥ شخص ولانزيد نسبة الاوربيين منهم على ١٤٪

وكان الإقلم يخضع لحكومة الإمبراطورية الآلمانية ولكن بعد الهزيمة التي لحقت بألمانيا في الحرب العالمية الآولى وضع الاقلم تحت الانتداب وتباشره نيابة عن حكومة صاحب الجلالة البريطانية حكومة اتحاد جنوب إفريقيا وقد أقر بحلس عصبة الامم هذا الإنتداب في ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ووضع بنوده التي تتص صراحة على أن تدير دولة جنوب افريقيا إقليم جنوب غرب إفريقيا تحت نظام الانتداب كجزء منها وتطبق فيها قوانينها مع مانقتضيها الظروف المحلية من تعديلات()

وقد بينت الوثيقة الحاصة بالانتداب أن الهدف هو العمل لتحسين الآحرال المادية والمعنوية للاقليم وللتقدم الاجتهاعي للسكان .

وقد جمل من واجبات الدولة المنتدبة إلى جانب ذلك أن تمنع تجارة الرقيق وتمنع نقل الأسلحة أو ببع المشروبات الروحية وإنشاء التواهد الحربية أو البحرية أو التحصينات العسكرية وتأمين حرية الضمهر والعبادة كما أن رثيقة الانتداب ألزمت حكومة جنوب افريقيا بتقديم تقارير سنوية إلى عصبة الامم عن سير الإدارة فى الاقليم وبقبول اختصاص المحكمة الدائمة للمدل الدول فى أى منازعة

<sup>(</sup>١) د . إبراهيم شحانة: مشكلة جنوب غرب افريقيا فىالامم المتحدة السياسة الدولية العدد 1 يوليو ١٩٦٥ ص ٤٨

تنشأ بين حكومة جنوب إفريقيا وبين أى دولة أخرى حول تفسير وثيقة الانتداب

وظل الاقليم على هذه الحال خلال الحربين العالميتين رغم أن المجلس التشريعي لمعنوب افريقيا أبدى رغبته في ٢٧ من مايو سنة ١٩٣٣ في أن يضم الاقليم إليه ليصبح الولاية الحامسة ولكن هذه الرغية الم تجد صدى لدى أعضاء عصبة الامم(١).

وبعد الحرب العالمية الثانية وانتهاء وضع عصبة الإمم وخروج الأمم المتحدة إلى حيز الوجود وتوارثها لكل أعباء ومسئو ايات عصبة الآمم وتغيرت صورة الانتداب لتصبع فكرة الوصاية. ومشكله جنوب غرب افريقيا تنفردبوضع معين في العلاقات الدولية المعاصرة تنفرد في أنها :

ان أقليم جنوب غرب إفريقيا هو الاقليم الوحيد الذي لا يزال خاضماً
 لنظام الانتداب

 وهى المشكلة التي أدرجت بصفة دائمة في جدول أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة منذ أول دورة في سنة ٢٠٩٦ وحتى ١٩٣٤ بصفة دائمة .

س ـ تعدد عرض الموضوع على محسكمة العدل الدولية دون البح فيه بصفة
 قاطمة .

٤ يعتبر الوضع فى جنوب غرب إفريقيا أوضح مثال الاتجاء الحركات الوطنية بصفة كلية إلى الاعتماد على المنظمات الدولية وبصفة أساسية الآمم المنحدة وعلى الرأى العام العالمي .

وقد مرت المرحلة الأولى يخصوص عرض القضية من عام ١٩٤٦ في عام

 <sup>(</sup>۲) د . محمود متولى : الأمم المتحدة والسلام العالمي الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة سنة ١٩٦٣ ص ١٢٠

١٩٥٠ وكان اتحاد جنوب افريقيا يطالب بضم جنوب غرب افريقيا إليه بينما كانت الجمعية العامة تصر على إخصاع الاقليم لنظام الوصاية .

أما المرحلة الثانية فتمتر مرحلة النفاوض من عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٥٣ وأتشأت لجنه خاصه من خمسة أعضاء للنفاوض مع اتحاد جنوبافريقيا ووجهت الجمية العامة فى دورتها السادسة بتقرير اللجنة الذى يفيد فشلها فى الوصول إلى أية نتائج وامتناع جنوب إفريقيا عن تقديم أى تقرير إليها .

أما من المرحلة الثالثة فهى بداية الرقابة والبحث عن حلول عملية واستمرت بين على ١٩٥٣ ، ١٩٥٧ و تكونت لجنة ولكن ا تحاد جنوب إفريقيا رفض التمامل مع المجنة التى تمكونت وفى آخر الدورة الحادية عشرة إتخذت الجمعية المامة قرارين طلب فى أولهما من الآمين العام والبحث عن وسائل حل مقبول لمشكلة جنوب غرب إفريقيا واتخاذ الخطوات الذي يراهاضرورية لذلك ، علم أن يقدم تقرير الجمعية العامة فى أول مناسبة بمكنة (1)

كا طلبت فى القرار الثانى من لجنة جنوب غرب افريقيا أن تدرس و تعد تقريراً حول . الإجراءات القانونية التى يمكن إنخاذ من جانب فروع الامم المتحدة والاعضاء السابقين لعصبة الامم [كل على حدة أو مجتمعين ] لضمانوفاء اتحاد جنوب افريقيا بالالتزامات المفروضة عليه بموجب الانتداب ،(٢)

وقد قدمت لجنة جنوب غرب إفريقيا التقرير المطلوب إلى الجمعية العامة فى دورتها الثانية عشرة وأفصحت فى هذا التقرير :

<sup>(1)</sup> General Assembly Res 1059 ll st Session 26 th Feb 1957

<sup>(2)</sup> Gen. Ass. Res 1060 ll st Session 26 th Feb 1957

ر إن إدارة جنوب افريقيا - حيث تعلو النفرقة العنصرية فوق مباشرة الحقوق السياسية والاغتصادية والاجتماعية والتمليمية - تم بطريقة تضر السكان وخاصة الاغلية من السكان الاصلين وهي تسير على خط مضاد لروح وأحداف نظام الانتداب ولميثاق الامم المتحدة وللاعلان العالمي لحقوق الإنسان، (۷).

و تبدأ المرحله الرابعة وهى مرحلة النفاوض الثانية من سنة ١٩٥٧ إلى سنة ١٩٩٠ ميث تكونت لجنة المساعى الحيدة وفى تقريرها أثبت أن مرقف اتحاد جنوب افريقيا لم يتغير وأخطأت اللجنة طريقها حينها أبدت أنه من الممكن أن يكون الجرد الشهالى من جنوب غرب افريقيا تحت الوصاية . بينما يضم الجزء الجنوبي لاتحاد جنوب افريقيا عاجمل الامم المتحدة ترفض ذلك رفضاتاما رغم مصادفة ذلك الحل هوى ثدى حكومة جنوب افريقيا .

وهكذا دخلت الآمم المنحدة عامها الرابع عشر والمشكلة لاتزال قائمة دون حل ودون أمل في الوصول إلى حل .

وقد بدأت جنرب إفريقيا منذ سنة ١٩٥٩ من جانبها تتخذ خطوات عملية الهجير بعض السكان الأصليين من قراهم إجبارياً حتى نقضى عل الظاهرة التي أسمتها والبقع السوداء، أى مناطق السكان الأصليين المحاطة من جميع الجهات بمزارع يملكها سكان بيض ولم يمض أربعة أسابيع على هذا القرار الآخير حتى قامت اضطرابات خطيرة في دو ندهوك، عاصمة الاقليم نتيجة محاولة الإدارة تهجير السكان الاصليين من المدينة.

(2) U.N. Doc A, 3626, Para . 37 1957 .

ثم تبدأ المرحلة الحمامسة وهي مرحلة العمل الإصابي وهنا يبدأ الندخل الافريق وطلبت دول إفريقيا عرض الاس على محكمة العدل الدولية واعتبرت الجمعية العامة لاول مرة أن الموقف في جنوب غرب إفريقيا فيه تهديد خطير للسلم والامن الدوليين ولم تتعاون حكومة جنوب إفريقيا مع لجنة جنوب غرب إفريقيا ولكن الامم المتحده لم تتخذ قراراً هاما إلا في ديسمبر سنة ١٩٦١ حيث أعلنت حق شعب جنوب غرب افريقيا في الاستقلال والسيادة القومية وكونت بمقتضاه لجنة حيوب افريقيا في الاستقلال والسيادة القومية وكونت بمقتضاه لجنة جدوب أفريقيا في جميع اختصاصاتها وشكلت هذه اللجنة من ممثلين لسبع دول هي البرازيل وبورما والمكسيك والنرويج والفليين والصومال وتوجو ونشر تقرير للجنة بمقتضاء تبين أن جنوب أفريقيا تهدف إلى ضم الاقليم إليه()

وقد تجدد اقتراح إلغاء الانتداب فى الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة التى رفضت من جديد الاخذ به وآثرت انتظار حكم محكمه المدل الدوليه .

وبدأت لجنة تصفية الاستعمار محاولة إثبات الوجود الفعال للا مم المتحدة فى جنوب غرب افريقيا فانخذت فى ١٣ مايو عام ١٩٣٣ قراراً يدعوا لجمية العامة إلى اتخاد الحطوات اللازمة لتحقيق ذلك .

ومع كل ذلك فإن الوضع لازال حتى الآن في جنوب أفريقيا إصرار من جانبه على ضم جنوب غرب إفريقيا إليه وعلى أن تمارس نفس الصورة المنصرية التى تمارسها فى الاتحاد ورغم مايعنى ذلكمن استمرارعزلة اتحادجنوب افريقيا هن المالم إلا أن المساعدات التى يلقاها من القوى الامبريالية المتثلة فى الولايات

<sup>(</sup>١) جان فلاڤيان لاليف سكرتيم اللجنة الدوليه للقانونيين بسويسرا: سياسة التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا واهدار حقوق الانسان ، المرجع السابق ص ١١٥٠.

المتحدة وبعض دول غرب أورباكان صبباً أساسياً فى عجز الأمم المتحدة أن تمارسكافة سلطانها وفرض إوادة المجتمع الدولى الحر لمنح جنوب غرب افريقيا الحرية والاستقلال .

والحل لن يكون قريبا فجنوب أفريقيا طبقا للامر الواقع يسيطر ولكن الامل فى شعله الحرية التى يجب أن يشعلها سكان جنوب غرب افريقيا بارادة واصراركا أن عزل جنوب افريقيا نتيجة لسياسته العنصرية تجعله فى المستقبل القريب غير قادر على أن يمارس مسئولياته الدولية كدولة مكتملة البناء من ناحية العلاقات الدولية .

وبعد ماذا تحتاج افريقيا ؟ إننا في حاجة إلى بداية جديدة تماماً . . . إلى نوح جديد من العلاقات بين شعوب إفريقيا وبقية دول العالم .

ولابد قبل كل شىء من أن يكون لابناء أفريقيا حق تقرير مصيرهم ولابد أن يكون لهم حق اختيار شكل حكومتهم ولابدأن يكونوا أحراراً من السيطرة الاجنبية أحراراً تماماً .

ودون ذلك يكونكل ثبىء وهما . . . بدونه لايمكن تعبئة موارد أفريقيا الواسعة لجمل الحياة محتملة لشعوبها .

أما إذا ترافر ذلك فسوف تفتح آفاقا غير محدوده وعلى العالم أن يفهم أن شعوب إفريقيا قد هبت لتستيقظ وأخذت تطالب بإيقاف المساوى الاستمارية وعلى العالم أن يساعد إفريقيا لآن أفريقيا تكتب الآن فصلا جديداً فى تاريح العالم ليس من أجل الافريقيين وحدهم بل وأيضا من أجل رخاء الدشرية جماء.

تم الكتاب بحمد الله



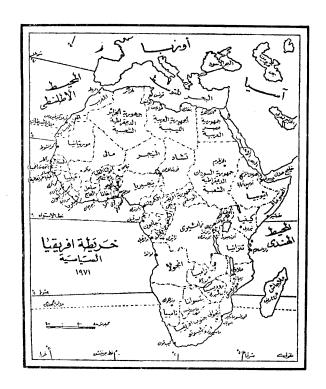

# مر اجع الجزء الثاني من الكتاب

## أولا - الوثائق:

۱ ــ تصریح سانیکویلی مونروڤیا ۱۹ یولیو ۱۹۰۹

٧ ــ مؤتمر الشعوب الافريقية الثالثات القاهرة ١٩٦١

٣ ـــ اللجنة الدولية للقانونيين بسويسرا : القاهرة ١٩٦٢

تقرير عنسياسة النفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا وإهدار حقوق الإنسان

ع ـــ الأمم المتحدة .

(أ) النفرقة العنصرية ومعـاملة السجناء فى جنوب افريقيا ( إفادات وشهادات ) سنة ١٩٦٨ .

(ب) إجراءات مناهضة النفرقة العنصرية أغسطس سنة ١٩٦٩ .

( ح ) الاضطهاد والتمييز العنصرى فى إفريقيا الجنوبية ( ملخص لتقرير المقرر المخاص الذي ينه جلنة حقوق الإنسان ( أكنو بر سنة ١٩٦٧ .

مؤتمر الشعوب الافريقية الثالث القاهرة ١٩٦٨ مصلحة الاستعلامات.

 ب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الافريقية القاهرة ١٩٦٤ مصلحة الاستملامات .

٧ ـــ مُوْتَمَر تنمية التبادل التجارى مع دول غرب إفريقيا القاهرة ١٩٦٣ .

- (8) U.N. Doc A, 3626 Para 37 1957.
- (9) G.A. Res 1060 11 Session 26 Feb 1957.
- (10) G.A. Res 1059 11 · · · ·

### ثانياً – المراجع الأوربية :

- (1) Ale androvs Kaya & V. Ryba Kov:
  Africa's economic problems Moscow 1962.
- (2) Bauer P.T. & B.S. Yamey: The economic of Underdeve loped countries London 1959.
- (3) Banning Emile: La Partage politique de l'Afrique d'apres Les Tradications inter nationale les plus recontes 1833-1888 (Brussle).
- (4) Batten T.R.:

  proplems of African Developments oxford press ( third edition ) 1961.
- (5) Bunting Brian:
  The rise of the South African Reich London 1964.
- (6) Crowder Michael: The Story of Nigeria, London 1962.
- (7) Brown Corinne Ina:
  The, story of the American Negro New York 1957.
- (8) Cameron Jams:
  The African revolution, London 1961.
- (9) Carton John Derick: Africa — Africa a Contintent rises to its feet, London 1959.
- (10) Duffy James. & Robert A. Manners: Africa Speaks London 1961.
- (11) Davister Pierre : Katanga (enjue du monde) Paris 1961 .

- (12) Fitzgerald, A.:

  Africa asocial, economic and political Geography London
  1961.
- (13) Fortes M. & E.E. Evans:

  African political systems, London 1941.
- (14) Hodgkin Thomas: Nigeria Perspectives ( An historical Anthology ) London 1955.
- (15) Hodgkin Thomas:
  Nationalism in Colonial Africa, London 1959.
- (16) Johnson J. C. Degraft: An introduction to the African Economy Delhi school of economics, 1955.
- (17) Luman H. Long:
  The 1972 World Alman'c Newyork 1972.
- (18) Legum Margaret. & Colin:
  South Africa acrisis for the west London 1959.
- (19) Loan Davies:
  African Trade Unions, U.S.A. 1960.
- (20) Pedler F.J.: Economic Geography of west Africe London 1955.
- (21) Perham Margery:
  Lugard (The maker of Nigeria) London 1969.
- (22) Perham Margery:
  Native Admini stiration in Nigeria London 1962.
- (23) Rudwick Elliott M.: W.E.B. Du Bois (Astudy in Minority Group Leadership) New York 1964:

- (24) Sybile Grow E.: The Berlin west African conference 1884 — 1885, London 1942.
- (25) Turner Arther. & Freed man:
  Tension Areas in the world California 1964.
- (26) Vianney John Joseph:
  The New States of Africa, 1961.
- (27) Woddis Jack:
  Africa, the roots of Revolt, London 1960.
- (28) Wachuku Ja Ja & Thomas Hodgkin & others:
  Africa, the political pattern (University of Toronto ) 1960.
- (29) Winsemius Albert & John A. pincus:
  Methods of Industrial Development Madrid 1961.
- (30) Lewis, W. Arther:
  The Theory of Economic Growth (3 edition) London 1957.
- (31) Ranger Nurkse: Problems of Capital formation in undeveloped countries oxford—press 1958.
- (32) Hansen, H. Alvin:
  Business cycles and National Income New York 1951.
- (33) DEfigueiredo Antonio : Portugal and its Empire, the truth, 1960.

ثالثاً - الراجع الترجمة:

١ ــ أحمد سيكوتورى : تجربة الثورة في غينيا

ترجمة نورين الزرارى ــ القاهرة سنة ١٩٦٤

: الشخصية الافريقية

ترجمة كامل صمو تيل مسيحة ـــ القاهرة سنة ١٩٥٦

٧ - أندا باننجى سيتهول : القومية الافريقية

قرجمة عبد الواحد الإمبان **ـــ** القاهرة سنة ١٩٧٠

جويندولين كارتر : الاستقلال لإفريقيا
 ترجمة دانيال هبدالله رزق ـــ القاهرة سنة ١٩٦٠

٤ ـــ دى جرافت جونسون : مجد إفريقيا ط٢ لندن سنة ٩٩٠٠

دریك كارتون: إفریقیا . . . إفریقیا ( قارة تقف على قدمیها ) القاهرة
 سنة ۱۹۹۳ .

٦ - رولاند أوليفر - جون فيج : موجز تازيخ إفريقيا
 ترجمة د. دولت أحمد صادق - القاهر سنة ١٩٦٥

ليب ماسون: مصير روديسيا و نياسالاند
 ترجمة لممى المطيمى ــ القاهرة ١٩٦١

٨ – فاخرو شيف: السياسة الاستعارية يعد الحرب العالمية الثانية

: دار التقدم بموسكو سنة ١٩٦٢

٩ - قوامی نیکروما: إنى أتحدث عن الحریة

ترجمة عبد الخالق عامر ـــ القاهرة سنة ١٩٦٢

: الاستعار الجديد آخر مراحل الامبرياليه

ترجمة عبد الحيد حمدى ـــ القاهرة سنة ١٩٦٦

١٠ ـــ ك: مادهو بانيكار : الثورة في إفريقيا
 ترجمة روفائيل جرجس ـــ القاهرة سنة ١٩٦٤

- ١١ ... ل. جراى كودان : الحكومة المحلية فى غرب افريقيا جامعة كولومبيا
   سنة ١٩٥٠ .
  - ١٢ ـــ ل. و. هولينجو ورث : الأسيويون في شرق إفريقيا
     ترجمة عبد الرحمن صالح ـــ القاهرة سنة ١٩٦٦
    - ١٣ ــ كولين ليجوم: الجامعة الافريقية
       ترجمة أحمد محود سلمان ــ الفاهر سنة ١٩٩٩
- ١٤ معهد شعوب آسيا و إفريقيا عوسكو : آسيا و افريقيا تغيرات جذرية سنة ١٩٧٧
- روث فيرست: إفريقية الجنوبية الغربية ( مستعمرة النفرفة العنصرية )
   ترجمة عبدالسلام شحاته القاهرة ١٩٦٨

رابعاً - الرأجع ألعربية :

- ١ حسين حمزة بندقجى : الدولة ج١ القاهرة
- حد سلمان المشوخى: النفلفل الاقتصادى الاسرائيلى فى افريقيا القاهرة
   ١٩٧٢ .
- ٣ ـــ د دولتأحدصادق: الاسسر الديموغرافية لجفرافية السكان القاهرة١٩٦٩
- ٤ د. راشد البراوى: مشكلات القارة الافريقية السياسية والاقتصادية
   ط القاهرة ١٩٦٥.
  - د. زاهر ریاضی: إستمار إفریقیا القاهرة ۱۹۶۵

```
٦ ــ شوقى الغشاب : إتحاد روديسيا ونياسالاند (قيامه وانهياره ) القــاهرة
                                         . 1978
       v ــ د. شوقى الجمل: تاريخ كشف افريقيا واستمارها القاهرة ١٩٧١
               ٨ – صبرى أبوالمجد : من باندونج إلى أكرا القــاهرة ١٩٦٢

 ه ـ د. عبدالملك عودة: سنوات الحسم في افريقيا (١٩٦٠ - ١٩٦٩)

 10 ــ د. عبدالملكعودة : إسرائيل وافرقيا (دراسة في العلاقات الدولية)
                                 القاهرة ١٩٦٤
                      ١١ – د. عبد النعيم محمد حسنين ــ أحمد فريد على :
      القامرة ٧٥
                            المشروعات الإستعمارية في إفريقيا
      القاهرة ٦٢
                               ۱۲ ـ د. محمود الشرقاوى : ميلاد إفريقيا
                     ١٣ ــ د. مخمود متولى : الاقتصاد الإسرائيلي في الميزان
    القامرة ١٦٧
   ١٤ - ، ، أضواء على التاريخ الافريق الحديث القاهرة ١٩٧٣
                      ١٥ - ، ، : الأمم المتحدة والسلام العالمي
   القاهرة ١٩٦٣
١٦ - ، ، ؛ التطور الافتصادي في نيجيريا وأثمره فىالناحية السياسية
   القاهرة ١٩٦٣
                  ١٧ ـــ نزيه نصيف ميخائيل : النظم السياسية في افريقيا
   القامرة ١٩٦٧
                                         خامساً – ألدوريات :
    ( مجلة شهرية كانت تصدر في القاهرة )
                                              ١ ــ مجلة نهضة إفريقيا
( و ربعسنوية تصدر عن مؤسسة الأهرام)
                                        ٧ _ , السياسة الدولية
```

( إفريقيا 🗕 ٢٠ )

ت سنرات الجمعية الافريقية (تصدرها الجمعية الافريقية بالقاهرة)
 ج جالة الرابطة الافريقية بالقاهرة)
 القاهرة)
 الجلة الافتصادية للبنك المركزى (تصدر ربع سنوية عن البنك المركزى بالقاهرة)
 بالقاهرة)
 جريدة الآهرام المصرية
 بالقاهرة (سات إشتراكية

- (8) Anti Aparthed News, London.
- (9) The African Communist.
- (10) The New York Times.

رتم الايداع بدار الكتب المصرية ١٩٧٥/١٩١٣

مطبعة دار نشر الثقافة - ٢١ شارع كامل صدقى - الفجالة

•